م المرسود وفياك

البطل الأبي ليتهير بمفاحه للطليان

الناسير الناسيرالي المستعلقة المستع

# محترمسيغود فيثبكة

# ومن المنالي المناه والماليان البيالية المناه والمطلبان

وفي الكتاب مجموعة من الصور التاريخية

الناشر الناشر الكوليان مس.ب ۱۳۲ طرياس لينبيا

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى الطبعة الاولى ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م

# بيترالبالعالعالي

# مقرّمة الكتاب ونطرتة التساسخ

١ – على الرغم من أن رمضان الشتيوي أو السويحلي ، يعتبر أشهر زعيم طرابلسي ، وأشجع مجاهد باسل ، في الحرب الإيطالية الطرابلسية ، فإنه مع هذا الشأن العظيم ، لم يكن له من قبل تاريخ مستقل به وحده ، يشرح معالم رجولته الفذة ، وكفاحه الأمثل للعدو الغاشم ، ويوضح أوصافه الكريمة ، في اخلاقه الفاضلة ، وإنسانيته العطوفة ، وحبه للعدل والانصاف ومظاهر حماته الشعسة .

لذلك دفعتني مناقبه الغراء ، ودوى صيته الحميد بكل جهة ، أن أضع له هذا الكتاب ، بما أمكنني التحصل عليه ، من تاريخه الوافي الصحيح ، وهو سيذكر بالتفصيل سيرته العامة . منذ ولادته إلى آخر يوم في حياته ، ويتضمن عنه من الأسرار والأخبار ، والحوادث السياسية والحربية ، \_ ثم كذلك عن مغامرات والده الشتيوي وعن تراجم خلفاء رمضان من أسرته

الذين قاموا بعده باتمام رسالته الجهادية ـ مـا لم يسبق له نشر في أي كتاب آخر.

٧ - ونأمل من الذين قد يستاءون ، من صراحة الكتاب في كثير من الأمور الواقعية ، أن يدركوا بثقافتهم الواعية ، أن الحادثة التاريخية ، إذا مر عليها نصف قرن أو أزيد ، وكانت مسجلة في الوثائق والمستندات الرسمية ، لمراجعة الكتاب والجمهور وشائعة على الألسنة بالتواتر ، ومنشورة في المطبوعات ، أصبحت الحادثة المستاء منها والحالة هذه ملكاً لتاريخ الأمة التي وقعت بأرضها ، وحقاً اطلاعياً لاجيالها الحاضرة والمستقبلة ، وليس للأفراد العاطفيين أو الجهويين ، المنتسبين لأحد فرعي الحادثة ، العذر إذا ما استفزهم الغضب لذكرها ، لأن تطاول عهدها الزمني ، وتسجيلاتها الذائعة الأخبار ، قد فوتت عليهم اي استياء أو احتجاج من التصريح بها .

٣ - وترجمة أي انسان عظيم ، إذا خلت جوانب حياته ، مما كان فيها أو يلابسها من أعمال خيسرة أو سيئة ، وأيام بهيجة أو أليمة ، تغدو بهذا الغلو ، ترجمة بتراء ناقصة لا قيمة علمية ولا أدبية لها .

هذا. وصراحتنا في حقائق التاريخ لم نتخل عنها في الماضي ، حتى إبان الحكم السنوسي والنفوذ المنتصري ، إذ لم يجرؤ وقتئذ داخل ليبيا غيرنا ، بايضاح الخصام بين السنوسيين ورمضان السويحلي وأسبابه ، وذكر براءة رمضان من اغتياله أبا القاسم المنتصر ، كما هو موجود في كتابنا ( تاريخ ليبيا العام الجزء الثاني صفحات ١١١ – ١١٥) .

ع \_ ومصادر هذا الكتاب مستقاة ، من المراجع العربية

والتركية (١) والإيطالية المترجمة ، والمتكلمة عن رمضان السويحلي ، وصلته بغيره قبل الغزو الإيطالي وما بعده ، ولكن أكثر معلوماته مأخوذة ، من روايات عن طائفة من زعماء المجاهدين ، الأمناء في أقوالهم ، النزهاء في أخبارهم ، بمن شاركوا رمضان حياته النضالية والسياسية ، كالمرحومين شقيقه أحمد بك السويحلي ، والتهامي بك قليصة ، صديق رمضان الحيم ومستشاره المخلص ، وذلك الأخذ عندما كنت طالباً بالقاهرة ، وكانا هما والمرحوم أحمد بك المريض زعيم ترهونة ، مهاجرين بالفيسوم حوالي سنة ١٩٢٦ م .

٥-ثم استقيت بعد ذلك همنا في طرابلس ، معلومات قيمة جداً وفريدة ، عن رمضان ووالده الشتيوي ، من ابن شقيق رمضان ، الحاج الشيباني أحمد السويحلي ، ومن الحاج الفيتوري السويحلي ، وهو ابن عم رمضان ، وكان متزوجاً بأخت رمضان ، ووالده هو الفارس الشهيب عمر شقلوف السويحلي ، وكلاهما (الشيباني والفيتوري ) عاشا حياتهما في أسرة رمضان ، ويعيا عهده تماماً حضوراً وأخباراً ، وهاجرا مسع أحمد بك السويحلي لمصر ، ثم بعد الحرب العالمية الثانية عادا معسه للوطن ، وقد أقسا لي بمحض إرادتها ، بأنها لن يحدثاني عن رمضان ووالده الشتيوي ، بغير الحقائق التي يعلمانها عنها ، وإني لمقدر شهامتها على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معي ، بذكر الحق ولو على أنفسها ، كا أشكر الحساج على موقفها معهد بك الصغير المريض لما مدني به من الحقائق الصحيحة عن ترهونة .

<sup>(</sup>١) بهذه المناسبة يشكر المؤلف الزميلين الفاضلين الحاج محمد الأسطى ، والأخ عبد السلام أدهم ، المترجمين عن التركية ، في دار المحفوظات التاريخية والأثرية ، بقلعة مدينسة طرابلس على ما عربا له من الوثائق والمستندات التركية الخاصة بموضوع هذا الكتاب ، وهما مؤرخان أيضاً .

٣-ومن غير أولئك وهؤلاء ، ففي أثناء تجولي بانحاء ولاية طرابلس بصفتي سابقاً مفتشاً عاماً للمواد الاجتاعية بالمعارف ، فقد روى لي عن رمضان من عرفوه شخصيا ، أو من سمعوا عنه من أسلافهم ، الذين اجتمعهوا به وحضروا أيامه ، وكان ظاهرهم النزاهة والصدق ، ومع ذلك فقد اهتممت كثيراً بموازنة صحة تلك الروايات من عدمها ، المأخوذة بالمشافهة أو بالسمع ، ولم أثبت منها في الكتاب سوى التي اطمأنيت إلى تمحيصها التاريخي ولم تسقط بالغربلة القوية . ومع هذا فكثيراً ما تجدني أعزو الرواية ، في ذيل الصفحات المتحدث بها ، للأشخاص الذين نقلتها عنهم بذكر اسمائهم وأوصافهم ، زيادة لتوثيق الرواية والنقل .

٣ - وتاريخ رمضان في الحقيقة ، انه من ناحية أخرى كما سيأتي بيانه يعتبر تاريخاً شاملًا للزعماء والابطال وأدوار الجهاد الباساسل والتطورات السياسية ، في قطري طرابلس وفزان خلال الحقبة الأولى من الغزو الايطالي للبلاد ، ما بين سنتي ١٩١١ م و ١٩٢٣ م ، وهو المرآة الصافية اثناء ذلك لنضال هذا الشعب الأبي ، حفاظاً على تراث آبائه وأجداده ، ومرآة لما بذل في سبيل عزته وكرامته ، من التضحيات الجسام بالأنفس والأموال وحيداً وما قوله كذا ومعه الصبر .

المؤلف



اعر اع اعر اعی والمدن في و فز ان

#### ولفضلُ اللؤول

### لمحات هامّة عن ليث تيوي وسيطوت

#### الاسرة السويحلية وعميدها:

وقبل أن ندخل في التحدث عن ترجمة رمضان ، ولكي نتصور فيا بعد حقيقة سَجَاياه المفطور عليها ، بحكم الوراثة عن أبويه وأسلافه ، فإنه لهذه الأسباب ، يحسن بنا أن نتكلم عن أصل أسرته ، والتعريف بشخصية عميدها الصلب العاتي ، الشتيوي بن أحمد بن مفتاح السويحلي ، وهو والد رمضان صاحب الترجمة .

فالأسرة السويحلية بمصراته ، تنتمي أصلا إلى قبيلة يدر (١) الكور غيلية ، وهـنه اللفظـة الأخيرة تدل في شمال ليبيا ، على فريق من سكانها المنحدرين منذ نحو خمسائة عام ، عن آباء من الولاة والقـادة والجنود الأتراك ، وأمنهات ليبيات بزواج شرعي ، وذلك حين طرد هؤلاء الأسبان من طرابلس سنة ١٥٥١م وضموها إلى حكمهم أسوة بالمسرق العربي زمن السلطان سليم الأول سنة ١٥١٧م .

وكانت الأسرة مقيمة ( بيسِد "ر ) ، ولما حصل لأفرادها منازعات وجفاء

<sup>(</sup>١) كلمة يدر: بكسر الياء وتشديد الدال وكسرها.

مع أقربائها من عائلة الأدغم ، حكام مصراته المحليين قديمًا ، نزح رجالها ومنهم عميدها الشتيوي إلى زاوية المحجوب ، الكائنة بالشمال الغربي من مصراته فامتلكت في موطنها الجديد أراضي واسعة ، عمرتها بالبناء والشجر والزراعة واقتناء المواشي .

وكانت ولادة الشتموي نحو سنة ١٢٦٣ هـ الموافقة لسنة ١٨٤٣ م وتزوج أولاً بإحدى قريباته (١) ، وتصادف ذات يوم بينا هو على ظهر جواده ماراً به في قرية الزاوية ؛ وقع ظلمُه على فتاة عربية الزي ، سافرة الوجه اسمها ( منى ) بنت الحاج سالم الكريك ، كانت تخبز على التنور ، أمـــام منزلها داخل سانيتها ، فلما التفتت فجأة ورأت صاحب الظل ، لم توجس في نفسها خيفة منه ، بل قالت له بكل شجاعة وطمأنينة ، على سلامة هذا الفارس ، وبادرت فناولته رغيفاً ساخناً من خبزها ، إذ كان للفارس عند الليبيات القدامي ، شأن كبير من الاحترام والتقدير ، ولا سيما لذي المروءة والأصالة ، وكذا الفارس فإنه كان يعتبر ، أي فتاة أو امرأة ، عثابة شقيقته أو أمـه ، في إجلال مكانتها والحرص على صيانــة شرفها وكرامتهـــا وأعجب الشتيوي بقـوام (مني) الرشيق ، وجمالهـا الرائع ببياضه الناصع، وثبات قلبها وفصاحة منطقها، فسرعان ما عرف لمن تكون ؛ فخطبها من شقيقها ( الشتيوي الكريك ) ، وتزوجها حوالي سنة ١٢٩٣ هـ وعمره وقتئذ حوالي ٣٣ سنة ، وطلسق امرأتِه الأولى ، ولقد كانت له ( منى ) خير قرينــة مثالية ، بأدبها وأخلاقها الجسنة ؛ وفي قيامها بمسئوليتها العائلية الكبيرة ، وفي توجيه أبنائها للاعتماد على أنفسهم في الحياة ، والاتصاف بالصدق والشجاعة ،

<sup>(</sup>١) عن فرج بن محمد الجريو الزريقي كان يسكن في الزاوية قرب منازل الشتيوي ، ثم صار من الجحاهدين المقربين إلى رمضان وخاصته وتبصر مجاهداً في إحدى المعارك للطليان .

وهي أم كل من رمضان وأحمد وسعدون وفاطمة وأم السعد . مفامرات الشتيوي وظروفها :

والشتيوي كان كامل الأوصاف الجسمية ، ناصع البياض ، واسع المقلتين ، مهيب الطلعة ، ومن ناحية الطباع النفسية ، كان قوي الإرادة ، شجاعاً مقداماً ، لا يثنيه عن طلب مآربه ، أية صعاب وأهوال ، ولما بلغ عنفوان شبابه حوالي سنة ١٢٨٨ ه و ١٨٧٤م قد رأى وسمع ، أسوأ الأحداث في العهد التركي الأخير ، وأقساها حياة اجتاعية ، ففي هذه الفترة من حياته ، مرت به أخبار غومة الحودي وثورته ، والاضطرابات المحلية والقبلية ، المتفاقمة بكل جهة من طرابلس ، وكان الفساد الحكومي من الاختلاس والرشوة والمحسوبية ، متفشياً في جميع الدوائر الرسمية ، وفي أو اخر السنة المذكورة ، انقطع نزول المطر وانعدمت به المحاصيل من الحبوب الغذائية ، ونفقت الأغنام ونذر إنتاجها ليبس المراعي ، وتبع ذلك مجاعة رهيبة في البادية وقرى الأرياف ، وتفشت ليبس المراعي ، وتبع ذلك مجاعة رهيبة في البادية وقرى الأرياف ، وتفشت فيها الأمراض والأوبئة .

وكان من أثر هذه الأوضاع السيئة والأحوال المجاعية ، أن قدام كل مغامر مسلح جريء ، بالسطو ليلا على بيوت الفلاحين الأثرياء ، وإرغامهم على مشتراة أرواحهم منه ، بتركه يغتصب ما عندهم من التبر واللجين بلا ممانعة ، وأما في البادية فقد كانت تعدياتهم ليلا ونهاراً ، بغزو الإبل السارحة في المراعي ، وسوقها إلى بلاد نائية ، وبيعها هناك بعد أن يُغيروا سماتها الأولى ، ووضع سمات أخرى مكانها ، تضليلا عند بيعها بأنها ملكهم .

وكان في مصراته من أخطر هؤلاء الغزاة المفامرين ، المخلين بالأمن

وراحة الناس ، المتمردين على القوانين والحكومة ، هو الشتيوي السويحلي والد رمضان ، والظاهر أنه في بادىء الأمر ، نهيبت له البعض من إبله السارحة في البادية ، فأراد أن يعمل بالمثل القائل « إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب » فصار هو أيضا يسطو على غيره لير هيب ، وليتنحى المغامرون عن مواشيه ، ثم بعد ذلك اعتزازاً منه بمخاطر الفروسية المتغلبة دائماً ، والسائدة بين فتوة زمانه ، لم يلبث أن اتخذها هواية عنزلة الحرفة له .

ثم تحالف مع الكثير من غزاة الإبل الخطرين ، يرسلون إليه غزوهم فيبيعه لهم في مصراته ، أو يرسله بمعرفته ليباع لهم في جهات بعيدة ، وكان من شركائه الكبار في هذه الصفقات ، معامر ترهونه الكبير في زمانه المسمى و محمد أبو غرارة » ، ثم تحالف عملياً مع أشجع وأفرس مغامر شهير ، في الجهة الغربية من أهالي الزاوية الغربية ، وهو المسمى و عمر دربوك ، وينتسب فيها لقبيلة أولاد صقر .

ويما يدل على تجبر وعنو هذا المغامر القصة الآتية : فقد وعد (١) الناس مغامر آخر اسمه الور يَمّي بكسر شوكة دربوك ، في صميم أرضه وبين أقربائه ، وسمع هو بما قاله عنه ، وإذا هما في إحدى أسواق الزاوية العامة ، يتلاقيان بلا ميعاد ، وعرف بالقرائن كل منهما صاحبه ، وأمام الجميع من الناس المكتظين بالسوق ، هجم دربوك على الوربمي ، وقابله غريمه بالمثل غير هياب .

ونشب بين الاثنين صراع بدني ، كاد لشدته من الحقد والغيظ أن

<sup>(</sup>١) الوريمي بكسر الواو وسكون الراء وفتح الياء وتشديد الميم ، والقصـــة مروية عن ( الحاج على الرمحي ) نسبة إلى قبيلة الرمحة في الزاوية الغربية.

يحطم عظامهما ، والناس من حولهما يتفرجون مستغربين ، وانجلى التلاحم الشرس بينهما ، بانتصار دربوك على الوريمي ، فسلب غدريته وانتزع ملابسه الفوقية واغتصب منه حصانه وكاد لولا تداخل البعض لحماية الوريمي أن يفتك به .

ورجع المهزوم إلى قبيلته «وريمة » بتلك الحالة المزرية ، وتأثر أهله وأبناء عشيرته بما حصل له ، ومن الاهانات التي لحقتهم في سوق الزاوية ، بسبب غروره وإعجابه بنفسه وقوته ، ثم جاء أفراد ومشايخ من قبيلته إلى «عمر دربوك » ، يرجون من شهامته أن يرد إليه ما سلبه منه ، والطريف في المسألة أنه قبل وساطتهم ، فأعطاهم ثيابه وحصانه ، وأما الغدرية فتأسف لهم لعدم وجودها معه ، قائلاً إنه باعها وشرب بثمنها « لاقبى » أي مسكر .

#### دربوك والشتيوي والتوبة:

ولما تحالف عمر دربوك والشتيوي السويحلي ، ذاع صيتها المخيف بالشجاعة والجرأة النادرة ، في كل جهة من بادية طرابلس شمالاً وجنوباً ، وكانا يغيران على قطعان الإبل ، غير مباليين بكثرة رعاتها المسلحين ، لأن هؤلاء حين يرونها يعتريهم من الخوف انهيار عصبي وفقدان الجسارة عليها كرؤية الشاة للضبع ، حتى صار الاثنان محتكري النهب والسلب لماشية الإبل السارحة في البر ، وازداد الخوف من الشتيوي بعد أن قتل أخاه كيوسف باشا الذي قتل أخاه كا سيأتي. ولكن حادثة (١) جرت للشتيوي ليلا ، كانت هي السبب في إنابته إلى الله وترك المفامرة بالتعدي للشتيوي ليلا ، كانت هي السبب في إنابته إلى الله وترك المفامرة بالتعدي

<sup>(</sup>١) والرواية عن الحاج الشيباني أحمد السويحلي وهو حفيد الشتيوي حليف دربوك ، ويقول بعد توبة جده ترك مغامراته بتاتاً بسبب هذه القصة . وهناك في أرض ورفلة جهة تسمى حتى الآن (قرارة دربوك) كانت أحد معاقله في غزواته.

على أرزاق الناس في البر والحضر . ففي إحدى المرات بعثه صاحبه الصقري ، ليتتبع قرب المساء مسيرة إبل متجهة غربا نحو تونس ليهجها عليها ويرجعا بما يتمكنان منها ، وفيا هو ماش خلف مسيرته متواريا عن الأنظار ، سمع بعد غياب الشمس من بناء خارجة منه أصوات غناء (ومقرُونة) وطرب ، تدل على أن أصحابها داخل البناء جماعة كبيرة وهم في ساعات فرح ، فدخل للمكان بدافع الاستطلاع ، ووجدهم يتصدرهم رئيسهم وسراج يضيء المحل أمامه ، فسكم عليهم ولكنهم بدلاً من أن يرحبوا به ازدراه رئيسهم ، وفاجأه قائلا : تقدم أيها البدوي الأبيض وأرنا رقصتك ، فاعتذر له الشتيوي بعدم معرفته في حياته الرقص ، واعتبر هذا الطلب في سره إهانة لكرامته واحتقاراً له ، وحمد الله كونهم يجهلونه ، وأصر رئيس الجاعة على طلبه بما يشبه التهديد ، عندئذ وكنهم يجهلونه ، وأصر رئيس الجاعة على طلبه بما يشبه التهديد ، عندئذ وكان يخفي دائماً في حزامه (قشطته ) عدرية صغيرة ، فأجابه حسنا فقل لهؤلاء أن يرددوا علي إنشادي أثناء الرقص ، وهز كبيرهم رأسه علامة الموافقة ، وصاروا يعاودون ألفاظه وهو يقول :

حي يا دايم حي يا دايم طرطسها ما عاد إتلايم

ثم تقدم مسرعا نحو السراج ، فأطفأه بنفخة واحدة قوية ، وعندما أظلم المكان وكان هو قرب رئيسهم ، انتزع (غدريته) من وسطه وأفرغها في صدره ، وفر من الباب إلى الخارج يعدو كالغزال ، تاركا ً القوم وراءه يكتنفهم الظلام الدامس والفوضى ، ولما وصل إلى رفيقه الصقري ، وهو يكاد يسقط على الأرض من إعياء الجري ، أخبره تفصيلاً بما حصل له بعد تركه ، وأدرك الصقري خطورة فعلته ، فبادر وأعطاه جملاً سريع الخطى كالمهارى أركبه عليه قائلاً له : هيا وابتعد كوميض البرق من الخطى كالمهارى أركبه عليه قائلاً له : هيا وابتعد كوميض البرق من المخدة الجهة قبل طلوع الشمس ، واقصد بلدك بلا إبطاء خوفاً من أن للحقوا بك .

وهكذا فإن المناداة عليه ليرقص ، وهو الفارس الأبي عن احمال المذلة والقهر ، كانت هي السبب الوحيد ، في هجر مغامراته بالبر والحضر ، والتزامه بعد ذلك العناية بتنمية ثروته الطائلة ، في العقارات الفلاحية ، وأراضيه الحراثية الواسعة للزرع الشتوي ، وتربية الماشية في المراعي الخصبة ، وخاصة الأغنام والبقر والإبل ، ومن الناحية المالية كانت خزانته معبأة بقطع الذهب والفضة .

ومما يدل (١) على مروءة الشتيوي واعترافه بالجيل ، أنه لم ينس شهامة صديقه وزميله عمر دربوك معه في تلك الليلة ، التي أنقذه فيها من مطاردة خصومه ، ليأخذوا ثأرهم منه لرئيسهم الذي قتله ، فأوصى أبناءه أنه إذا اتصل بهم وهو غير موجود ، بأن يكرموا وفادت ويحسنوا إليه . ويقدر الله أنه بعد القررضابيّة ، بينا كان رمضان أثناء حصار مصراته كا سيأتي ، يشرف على معركة مع الطليان بطريق قصر عمد ، إذ جاءه بعد وفاة أبيه عمر الصقري الملقب بدربوك ، وكان قد سمع بصيته الكبير ، في جهاده الباسل للعدو ، فلما عرقه بنفسه ، تلقاه رمضان ، بكل بشاشة وترحاب ، وبالغ في إكرامه وضيافته ، وحين طلب العودة إلى الزاوية الغربية ، وكانت حالته تدل على الاحتياج ، أجزل له العطاء والهبة ، فرجع إلى وطنه ولسانه يلهج بالثناء على رمضان ، لأنه وجده فارساً معطاء ، تفوّق عن والده كرماً وغيرة وشجاعة .

#### فتك الشتيوي بأخيه :

ولمناسبة تلميحنا عن قتل الشتيوي ويوسف باشا لأخويها ، فمن عظات التاريخ الليبي البليغة في العصر الحديث ، أنه أيام العهدد التركي عندنا

<sup>(</sup>١) الرواية عن الحاج الشيباني حمد السويحلي وهو حقيد الشتيوي .

حصلت فيه فاجعتان أليمتان ، تجلى فيها حقد الإنسان الدفين ، حتى على أخيه الشقيق ، لأن هذا كان أحق منه بالحكم أو الإرث ، فقتله بسبب ذلك حباً وشهوة غريزية في متاع الدنيا الزائل الغرور ، وكالجبابرة الميكيافليين ، تماماً ، الذين في سبيل الوصول إلى مآربهم الأشعبية ، يرون أن الغاية تبرر الواسطة .

فالفاجعة الأولى صاحبها (سنة ١٧٩٨م) ، أمير من الأسرة القره مانلية وهو يوسف باشا ، فلما رأى أن أخاه حسن بك ، أحق منه بعد أبيها «علي الأول » بمنصب الحكم بصفته الأكبر سنا ، تملكت يوسف غريزته الشريرة بحب السلطة ، وليصل إليها قبل شقيقه حسن ، قتله بسيفه البتار ، وهو بحجر أمه يستغيث بها أن تنقذه من بطشه ، وكان ليوسف ما أراد من هذه الجريمة النكراء البشعة ، إذ تولى الإمارة القره مانلية في السنة المذكورة ، بعد أن فر من وجهه أخوه الآخر أحمد بك إلى مالطة ، وكان يلي حسن بك في ولاية العهد .

وأما الفاجعة التالية (١) ، فإن أبناء أحمد بن مفتاح السويحلي ، وهم الشتيوي ومحمد فتولة وحفصة ، قد ورثوا عن جدهم ووالدهم ، أراضي زراعية شاسعة وسواني فلاحية كثيرة ، والظاهر أنه عند التقسيم لإرث جدهم وأبيهم ، أراد الشتيوي أن يأخيذ نصيباً أكثر منهم ، أو هم أرادوا ذلك ، ولعدم تراضي الطرفين بهذه الحصص ، ثارت أولاً حفصة بوجه شقيقها الشتيوي غاضبة ، وكأنها في ثورتها النفسية عليه ، أسمعته ألفاظاً أهاجت النخوة والعزة في رأسه ، فبادلها الكلام عا هو أقسى ، ولما انتصر لها أخوه فتولة وابنها إبراهيم ، جرت بينهم مشاجرة حامية الوطيس بالتلازم الصراعي ، ثم بالتضارب الدموي العنيف ، وبحالة لاشعورية أنهى بالتلازم الصراعي ، ثم بالتضارب الدموي العنيف ، وبحالة لاشعورية أنهى

<sup>(</sup>١) الرواية عن الحاج الفيتوري السويحلي .

الشتيوي المعركة بقتل كل من أخيه فتولة وابراهيم ابن حفصة .

ولما (١) ثاب إلى رشده ، وأدرك فداحة الجرم العظيم الذي ارتكبه استيقظ ضميره بتأنيبه إياه ، التأنيب القوي الأليم ، على ما فعل بأخيه وابن أخته ، بسبب عرض دنيوي زائل ، ولديه منه ما لا يحصى ولا ينفد بطول الزمن ، فراح (٢) يذرف الدمع المدرار ، كلما تذكرهما وأثارت عواطفه بنفسه الندم اللاذع ، والتأثر المضني لما جنته يداه عليهما، وموقفه الحزين هذا يتمثل فيه تماماً قول الشاعر :

#### لا تظـُلـمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم آخره 'يفضي إلى الندم

ثم اشتد عطفه وإشفاقه الحنون ، على أولاد أخيه القتيل ، فضمهم إلى أسرته واعتبرهم كأبناء صلبه ، وزوج ابنته فاطمة ، إلى مفتاح ابن أخيه فتولة ، ورزق منها بولد سماه فتولة على اسم أبيه القتيل .

هذا وقد عرف عن الشتيوي أنه حاتمي السخاء والبذل ، نصير للضعفاء باراً بالفقراء ، وكان (٣) كثير الاعتقاد بكرامات ، ولي الله سيدي المحجوب ، صاحب الزاوية المشتهرة باسمه في تلك الجهة ، ومع ذلك فقد كانت متأصلة فيه نخوة الرجولة وعزة النفس ، وعدم الغفران لأي مساس بكرامته وشرف أسرته ، كا كان شديد الحرص على أعراض الناس ، ولا سيا المجاورين لأملاكه في زاوية المحجوب ، وبلغ (٤) من نفوذه وإرهابه القويين ، لدرجة أنه لم يستطع أي أحد في وقته ، أن يرعى مواشيه

<sup>(</sup>١) عن الحاج الشيباني السويحلي.

<sup>(</sup>٢) عن الشيباني احمد السويحلي .

<sup>(</sup>٣) عن الحاج على الضراط.

<sup>(</sup>٤) عن الحاج علي الضراط.

أو يحتطب من الكثبان الرملية « القيزان » الممتدة على الشاطىء من محلة الزاوية إلى أوائل زليتن ، لاعتباره إيّاها ملحقة بأرضه ، أو بالأحرى داخلة تحت سلطته .

#### نمو صيته بالكرم والجود :

وعلى الرغ بما عرف به الشتيوي في حياته ، من المعاصي والمظالم الجمة ، واجتراحه الذنوب الكبرى ، فإنه من النواحي الإيجابية الأخرى في سيرته الرهيبة ، قد كان فزاعاً لنصرة الضعفاء ، جزيل البر بالفقراء ، وكان حاتمي الكرم والجود ، حتى راح مضرب الأمثال ، في تصديه ليُقري الأضياف ، جماعات وفرادى من الأعيان والوجهاه ، الذين يعبرون السبيل ذهاباً وإياباً قرب بساتينه أو حي بيوته .

وأن الحادثة الآتية لتعتبر أصدق دليل على صحة ما عزوناه للشتيوي من سجية الكرم الحاتمي فيه ، لمحض المروءة والشهامة ، المتصف بها عادة كل المغامرين الخطرين أمث اله ، ففي حوالي سنة ١٨٨٧ م أقام (١) الأداغم بمصراته لزواج أحد أبنائهم ، فرحاً عظيماً بأيام وليال سارة ، فدعا رئيسهم وقتئذ محمد الصغير الأدغ ، أصهاره آل المريض بترهونة ، أن يتفضلوا بمشاركتهم بتلك المناسبة ، فلبوا الدعوة وأوفدوا لهم أربعين فارساً ، يتقدمهم محمد بك الصغير المريض (٢).

<sup>(</sup>٢) جرت عادة الطرابلسيين بالأرياف، إذا وجد في العائلة شخصان ذكوراً أو أناثاً اتفقا في السم واحد ، كمحد وفاطمة مثلاً : أن يوصف المولود تالياً بهذا الاسم أيضاً بالصغير تمييزاً له عن سميه الأسبق ، ومن هذا قبل محمد الصغير الأدغم ومحمد الصغير المريض ، وفاطمة الصغيرة وخديجة الصغيرة .. النع .

ولما انتهت أيام ومباهج العرس ، رجع قبيل العصر أولئك الفرسان الأكابر إلى ديارهم ، وتصادف أن كان طريقهم من زاوية المحجوب ، بحانب كثيب رمل يقع بأرض الشتيوي ، وإذا هو يفاجئهم واقفا بأعلى الكثيب وسلاحة بيده وصرخ فيهم بصوته الجهوري قائلًا : قفوا مكانكم أيها الفرسان وإلا فالنار بيني وبينكم .

ذلك أنه رأى حسب العرف بين صناديد الرجال ، وأرباب السخاء والشهامة ، وقد مروا بناحيته قرب المساء ، أن لا يدعهم يتخطونه دون أن يحظى بشرف تكريهم وضيافتهم ، وبعد أن عرفوه سرعان ما أدركوا المغزى المقصود ، من إنذاره الفكه الحبيب ، فانفجروا ضاحكين ضحك السرور والارتباح ، وعندما أمسكوا الأعنة عن السير ، انحدر إليهم من رأس الكثيب ، بالوجه الطلق البشوش ، وألفاظ الحفاوة والترحيب ، وترجلوا هم عن خيولهم السباقة الأصيلة إشارة لقبول رفده .

وبعد أن تبادل مع رئيسهم ورفاقه سلام الأخوة ، بالمعانقة والمصافحة ، وتحيات المودة والصفاء ، أنزلهم في مرابيع استقبالات الأنيقة بناء وفرشا ، وبادر فريق من خدمه وعماله إلى الخيول فربطها ، بالسواني وعلق لها في مخاليها أنقى وأوفر الشعير علوفة ، وأسرع فريق آخر منهم ، فاستخرج من حظائر الأغنام أصغر وأسمن الحراف ، فذبحت وقدمت لحومها لمطابخ الأسرة ، وأعد بها عشاء للضيوف، وكان من ألذ وأفخر أصناف الأطعمة لذة وشهية .

وبعد أن أمضوا نصف الليل ، مع الشتيوي وأحبابه من جيرانه ، في مسرات اجتماعية عامة وحكايات بهيجة ، باتوا ليلتهم مغتبطين هانئين ، وفي صباح اليوم التالي ، عندما أقوا فطورهم الدسم ، استأذنوا مضيفهم بالسفر لتأخرهم كثيراً بسبب الفرح المذكور عن ديارهم ، واستجاب عذرهم فأسرجت خيولهم وجيء لهم بها ، وودع محمد بك وإخوانه الشتيوي وناسه وداعاً حاراً ، ورجعوا خبباً نحو ترهونة ، والسنتهم تلهج بإطراء كرمه الحاتمي وفروسيته الأخاذة المعطاءة.

قال الشاعر:

'يغَطَّى بالساحة كلُّ عيب وكم عيب يغطيه السخاء'

.

#### الفصلة الكتابي

# حَيَاة رَمضَ العَامّة بمِصْراته ويأت أنه وأحوال سَيْ بماية

#### نشأته وأحوال شبابه:

ولم يكن من أولاد الشتيوي مشابها له في الصفات الجسدية والشجاعة وقوة الإرادة ، سوى ابنه رمضان ، وقد ولد سنة ١٢٩٧ هـ الموافقة لسنة ١٨٨١ م ، (أيام الولاية الثانية لعزت باشا على ليبيا) ، ولما صار طفلا واعياً ، ادخله والده لمعهد زاوية المحجوب الديني ، وبذكائه الفطري الحاد حفظ القرآن ، قبل أن يصل لسن الرشد ، وبعد ذلك أخذ مبادىء من الدين الحنيف ، وفي نحو السادس عشرة سنة (١٦) من عمره ، لكي يتمم دراسته العربية والدينية ، انتقل إلى معهد سيدي أحمد الزروق الشهير بمصرات الشرقية ، فازداد فيه تعلماً وتحصيلاً بدرجة ممتازة ، وكان من اساتذته الكبار فيه ، الشيخ العلامة رمضان أبو تركية وغيره ، وبعد تخرجه من الزروق ، والديم رجع للزاوية وابتدأ يساهم مع والده وأخوته ، بأعمال الفلاحة في سوانيهم رجع للزاوية وابتدأ يساهم مع والده وأخوته ، بأعمال الفلاحة في سوانيهم

(بساتينهم) الكثيرة ، ويقوم معهم بالحراثة الشتوية بأراضيهم الواسعة في البر ، وتربية المواشي بمراعيها الخصبة وفي هذه الأثناء تمهر بأعمسال الفروسية والرماية .

ثم أن بعض الناس لا يبرئون رمضان في أيام شبابه ، من العبث والمجون والمغزو الصحراوي ، ونحن في الحقيقة حتى الآن لم تتوفر لدينا أدلة ، على قيامه وهو فتى يافع ، بمغامرات في البادية كوالده (۱) ، غير أن هناك حادثة تعزى إليه بهذا الخصوص ( بعد وفاة أبيه ) ، ولا يعترف هو حصولها منه بنية سيئة ، وهي تهمة اعتدائه بالسرقة الناهبة ، فقد حصل له بأوائل الاحتلال الإيطالي بمصراته ، أن أخيذ جملين شاردين ريئا بهتدي لصاحبها وكانا لأحد أثرياء (يدر) وهو أبو بكر الشاوش ، فلما عرف أنهاعند رمضان اتهمه بسرقتهها ، وأراد أن يشكوه للحكومة ، فبادر ( أبو بكر بو دبوس ) من أعيان مصراته التجار وصديق رمضان ، فتوسط بينهها بالتي هي أحسن ، وارجع الجملين لأبي بكر الشاوش ، ومن اتصاف أبناء وذرية ( منى ) بقول الساوش ، بوجود جمليه بين إبلهم ، واعترافه هذا ليس فيه ما يشعر بسرقتها الشاوش ، بوجود جمليه بين إبلهم ، واعترافه هذا ليس فيه ما يشعر بسرقتها الفلاحين في البر والحضر .

وفي حياة والده الشتيوي ، كانت زوجته الأولى فتاة حسناء أصيلة الحسب والنسب ، كريمة المنبت والأخلاق ، وهي السيدة فاطمة بنت الحاج خليل السويحلي ، ورزق منها بنتا اسمها خديجة ، وولداً اسمه ابراهيم ، ولما توفيت فاطمة أورثت قلبه حزنا عميقاً ، لحرمانه من عطفها وآدابها

<sup>(</sup>١) رواية الحاج الشيباني أحمد السويحلي وذلك عن حادثة الجملين .

فتزوج بعدها فتاة أخرى (يدّرية) أيضًا الاتقل عن الأولى نبلاً وجمالاً ومكانة وجيهة هي السيدة (للا هُم ) بنت محمد بن التيميّي (بتشديد الميم وكسرها) ورزق منها بنتا اسمها عائشة .

ونظراً لأن الشتيوي كان قليل الذهاب للمواطين ، خوفاً من مطاردة الجند التركي إياه ، بسبب مغامراته المشهورة ، وإذا اضطر لها فانه يذهب متوارياً عنهم ، لذلك كان ابنه رمضان ، يتولى دائماً بدلاً منه ، قضاء الاحتياجات الهامة للاسرة ، وكان يأخذها في بعض الأحيان ، من المسمى الزعلوك أحد تجار قبيلة الدرادفة ، القائمة مساكنها في المواطين ، وفي غالب الأوقات كان يأخذها من يهودي غني اسمه « عقيبة القفصية » وهدو تاجر كبير في جميع السلع ، وخاصة في المواشي والأغنام ، بين مصراته وبنغازي ومصر ، وكان العميل الأول للشتيوي ، في شراء ما يجلب ه للسوق من وثيقة ، ووجهات نظر متقاربة في الرأي أو متوافقة ، عن أحوال مصراته وثيقة ، وخاصة منها الأوضاع الاجتاعية في عاصمتها المواطين .

وفي ذلك الحين كان من أشهر أغنياء وملاك مصراته وأقواهم نفوذاً وعمر بك المنتصر » زعيم قبيلة الكوافي ، وكان يجوز أهم العقارات بمنازل وأسواق المواطين ، وأراضي زراعية وسواني فلاحية لا حصر لتعداداها ، فضلاً عن مباني مدينة سرت ، ومنطقتها الحراثية والرعوية . وكان له أربعة أولاد ، هم أحمد وسالم وأبو القاسم وعبد القادر ، وبينا كان ابنه أحمد ، أعقال أولاده وأكثرهم ثقافة ، وكان قائمقاماً للعجيلات ثم لترهونة ، وكان أخوه أبو القاسم ، قد صدق فيه قول الشاعر :

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده ومعنى هذا أن الشاب إذا توفر له المال ، وحياة البذخ والنعيم ، ولم يكن

له عمل مسئول عنه ، أو حرفة تشغل فراغ يومه ، يتجه بدلاً من ذلك إلى مارسة النزوات النفسية والميول السيئة ، التي لا يعصمها دين ولا يخيفها أحد ولهذا كان بالقاسم يجترح المويقات ، من الخر والنساء واللهو والطرب ، متخذاً نفوذ والده الكبير ، وارشائه بالذهب والفضة الناس والموظفين ، درئاً له من أي قصاص شرعي أو قاتوني ، حاسباً أن حرمات البشر كلها ، مهيأة لمتعه ولذاته ، وبما يزيد في سلوكه هذا شناعة وقبحاً ، أنه وهو منغمس فيه كان محصناً ، أي له زوجتان من أطهر بنات عمه شرفاً ، وأجمله—ن صورة وأدباً ، هما السيدة وريدة بنت مصطفى المنتصر ، والسيده آمنة بنت علي السنوسي ، ورزق منها وولداً وبنتاً .

ولا غرو بذلك فإنه ما من بلد أو بيئة أو أسرة و إلا وفيها الفاجر الشقي والصالح التقي وفإذا شذ فرد منتصري كالذي نتحدث عنه وأبنه للحقيقة والتاريخ كان في أيامه وما بعده مناصرة كثيرون من أبناء عمومته وظافرين من مواطنيهم بالتقدير الكبير والاحترام الزائد وحياتهم الشعبية .

ومن هؤلاء المرحومين مثلا ، الطيب بك المنتصر ، وكان من كبار الحفاظ للقرآن الكريم ، والحاج على بك بن حسن المنتصر ، الذي تفرغ في زاوية أسرتهم بالمواطين ، لخدمة كتاب الذكر الحكيم ، بتحفيظه لناشئة بلده وقد ختمه على يده مئات من الشباب المصراتي ، الذين هم الآن من الرجال العاملين ، في مختلف جوانب الحياة ، وبعد وفاته قام بنشر رسالته القرآنية ابنه الشيخ حسن المجيد لحفظه القرآن ، ومنهم الضابط المجاهد الشهير محمد بك بن حسن المنتصر ، وسيأتي عنه المزيد .

وفي هذا العهد من ثورة الفاتح من سبتمبر ، هناك الكثير من الشباب المنتصري لوطنيتهم وجدارتهم العلمية ، يشغلون فيها مناصب رسمية هامـة ، وللدلالة على صحة ما نقوله مثلًا فإن منهم الوكيــل الحالي لوزارة النفط ،

وقد سجن في العهد الغابر وعذب كثيراً في سبيل مبادئه الثورية المناهضة الاستعار والطغيان ، ومنهم عالم ديني متخرج في الجامعة الأزهرية بالقاهرة وهو الآن من أركان الأمانة العامة للدعوة الإسلامية ، ومنهم شاب في «السلك الدبلوماسي » ، يشغل منصب سفير عام للجمهورية الليبية في أهريكا الجنوبية ومركزه الرئيسي الأرجنتين ، ولعل فيا تقدمت الإشارة إليه عنهم ، ما يوحي للقارىء نزاهتنا فيا نكتب من الأبحاث التاريخية .

ورجوعاً لاستئناف الموضوع السابق ، عن التصرفات الشائنة لابن عمر المنتصر (۱) ذلك الحين كان في المواطين فتاة يهودية فائقة الجمال ، والدها يحمل الجنسية الفرنسية ، وهو قريب النسب له «عقيبة القفصية »، فاغتصبها بلقاسم بحيلة شيطانية دبرت لها ، ونظراً لنفوذ والده الكبير ، وانتقامه هو بواسطة أعوانه ، من يفسدون عليه مزاجه الشخصي ، لذلك كظم والدها وعقيبة ، ما يضطرب في نفسيها من نيران الألم المبرح ، لفاجعتها باغتصاب فتاتها العذراء ، وحدث عقيبة رمضان بالأمر الشنيع الذي جرى للفتاة ، وكان رمضان يدري قبله عن بلقاسم الشيء الكثير ، وعن سلوكه الانحرافي مع اليهودية ، وكان عقيبة متأثراً جداً ، فنصحه رمضان بالصبر وكتان السألة عن باقي الناس .

وكان لعمر المنتصر بقرية سواوه (٢) عقارات فلاحية مجاورة لأملاك

<sup>(</sup>١) حادثة اليهودي رواها لي في طرابلس ( الياهو أبوهـارون بن عقيبة القفصيه ) وصلة الشتيوي ورمضان بهم ، وكان أبو هارون في آخرته تاجراً في مدينة طرابلس بالمواشي بين طرابلس وبنغازي كحرفة والده قبله .

الشتيوي ، وإذا بلقاسم لم يقتصر في مجونه وعبثه على المواطين والجهات الأخرى ، بل تعداها إلى سواوه ، فأخذ ينردد فيها على امرأة اسمها «حواء غباين » ، غير عفيفة وذات حسن جذاب وأنوثة ، وكانت قبل ضياع شرفها ، تقوم بخدمة في منازل أسرة الشتيوي ، فلما ساءت سمعتها طردت من خدمتها ، والتزمت الإقامة في قريتها سواوه .

# ولفضل الكتالي

# اغتيبالهُ لأبي القياسم وَدَوافعه

وكان أبو القاسم (١) في ذهابه وإيابه ، إلى تلك المرأة في سواوه ، يمر من سواني الشتيوي وما حولها ، فعم استياء الشتيوي وأبناؤه وناس الزاوية من هذا المرور ، لما فيه من عدم الحفاظ على كرامتهم وشرف سمعتهم ، ولأنهم يخشون أن تمتد به التهمة ، إلى نساء الزاوية المصونات ، اللائبي هن أمنع عليه من عقاب الجو ، وليس في هذا الاستياء الساخط من غرابة ، فالإنسان متى كان معروفاً بسيرته الذميمة ، ويشاهد ماراً بين أو قرب الأحياء الآهلة بالسكان في المزارع والمنازل ، فمن حتى هؤلاء إنذاره أكثر من مرة ، باتخاذ طريق آخر له بعيداً عن منطقتهم ، حتى لا تنشأ فيها به الظنون السيئة ، ولكنه لم يأبه لذلك ، وأنى له أن يرتدع عن خيلائه وغروره ،

<sup>(</sup>۱) عن الحاج على النصراط ، أحد أعيان مصراته ، المعروفين بالصلاح والتقوى ، وعلى الرغم من كبر سنه عام ١٩٧٢ م ، فهو لا يزال صافي الذهن حاضر الوعي ، وقد عاصر كلا من النقيوي وابنه ومضان ، وأخباره عنها يعتبرها المؤلف ثقة ، وستأتي له في هسذا الكتاب روايات أخرى .

ما دام والده وأخوتـــه رغم مفاسده المتفاقمة لم يكبحوا جمــــــاح نفسه الماغمة .

ومهدت الأقدار ما ينتظره من المصير المشئوم (۱) ففي إحدى الليالي جاء لمنزله الحاص بسواوة ، ومعه أصحاب سمره وطربه ، ومنهم تابع له اسمه محمود الشركسي الملقب بالباشا، فلما لعبت الحمرة برأس بلقاسم ، حتى لم يعد يعرف ما يهذي به ، طلب من تابعه أن يحضر له (حواء غباين) منحي الشتيوي ، وأدرك رفاقه خطورة وسوء عربدته ، بذكر المرأة وتعيين محل وجودها ، لا سيما وان آل الشتيوي قد طردوها من خدمتهم منذ مدة ، لذلك لم يجرأ تابعه ولا غيره ، أن يخطو خارج المكان لتنفيذ طلبه ولا خطوة واحدة .

وتصادف أن أحد الذين ، كانوا في تلك الليلة مع بلقاسم وقيل هو محمود الشركسي نفسه أن أخبر رمضان بما تفوه به صاحبهم عن حواء غباين ومكان وجودها، فتضاعف سخط رمضان عليه ، وصمم في نفسه أن يجعل لاستفزازاته لهم حداً، وفي يوم من أسواق المواطين الكبيرة ، بينا كان رمضان جالساً ، أمام متجر الزعلوك المتقدم ذكره ، مر به بالقاسم مع بعض أصحابه ، فخاطبه رمضان قائلا لقد بلغني ، ما تفوهت به عنا في تلك الليلة ، عندما كنت بمنزلك في سواوة ، مما نعده ماساً بشرفنا وكرامتنا ونصحه بأن لا يعود لمثله ، وأن يتنحى عن المرور إليها من منطقة سوانيهم .

عندئذ انفجر بلقاسم غضباً على رمضان ، ووجه إليه ألفاظاً غير مهذبة ، وفي أثناء هذا الموقف المثير للأعصاب ، برهن رمضان أمام الجهور المحتشد على رجاحة عقله ، وقوة إرادته في احتاله للمكاره ، فبدلاً من أن يرد عليه بما يزيد الأمر تفاقماً بينهما ، تركه بحالته المضطربة ودخل إلى متجر الزعلوك

<sup>(</sup>١) رواية الحاج فيتوري السويحــلي المذكور في المقدمــة إلى وقوع الاغتيــال والقبض على رمضان .

فجلس فيه ، ونوى له في نفسه أمراً ، ثم رجع إلى الزاوية وعلامات الانقباض ظاهرة على وجهه وكتم الحادث عن أبيه .

غير أنه جاء من أخبر الشتيوي ، بما جرى لابنه رمضان يوم السوق مع بلقاسم ، وإن رمضان لم يرد عليه بشيء ، ولم يبادله التهجم عليه بمثله ، فذهب الشتيوي إلى ابنه ثائراً وشرر الغضب والانفعال يتقد من عينيه ، ورماه بأقبح الشتائم والسباب لجبنه وضعفه أمام خصمه ابن المنتصر ، بدلا من أن يصرعه ويقضي عليه ، رداً لشرفه عن الاهانة التي ألحقها به في يوم سوق كبير ، وكاد يصفعه لاشتداد سخطه منه ، لما أورثه إياه بذلك من العار في البلاد غير أن رمضان أسرع فتوارى ، ثم ذهب الشتيوي بحالته الغاضبة إلى والدته (منى ) ورماها بكل نقيصة في ذريتها ، قائلاً يا عربية انك لم تلدي حتى الآن ، ابناً تفخرين بشجاعته وإبائه الضيم والذل والمهاذة ، وسوف نرى إن كانت السيدة (منى ) تستحق من زوجها هذا الوصف ، أم احقاً أتت له بخيرة الرجال وسيد الأبطال .

والواقع أن رمضان لم يكن أمام خصمه في ذلك اليوم ، حباناً ولا رعديداً ، وهو من تجري في دمائه ، أوصاف الشمم والبطولة ، وإنما آثر أن يرجىء حسابه معه إلى الوقت المناسب ، ولم يلبث طويلا حتى اختلى سرا في المواطين ، هو وعقية وتدارسا الخطط التنفيذية ، لاغتيال بلقاسم ، جزاء له من الله على ما اقترفه من الشرور في البلاد ، واعتداءاته على أعراض الناس الضعاف ، واستهتاره بقيم الفضيلة والكرامات الموفورة ، واتفقا متى يعلم عقيبة بسفر بلقاسم إلى مدينة طرابلس المتردد عليها دائماً ، أن يذهب في أثره متظاهراً بإتمام شئونه التجارية فيها ، وأن يبرق له عن يوم رجوع بلقاسم بإشارة رمزية متفاهين عليها ، وأدرك رمضان المقصود فعادر بمصارحة أرسل له من طرابلس البقر المطلوب ، وأدرك رمضان المقصود فعادر بمصارحة والده بما دبره هو وعقيبة لغريمها ،

وبعد أن عمل ترتيبه لملاقاته في عين كمام ، ركب هو وأخوه أحمد جواديهما ومعهما شخص من أتباعهما اسمه ( محمد الفنيك ) ، فاتجهوا إلى زليتن ونزلوا فيها ضيوفاً وقت المساء عند صديق أسرتهم المسمى ( محمود الهذلولي ) أحد أعيان جهتها الغربية المسماة سوق الجمعة ، وسألهم عن سبب قدومهم المفاجىء ، فأخفوا عنه حقيقة قصدهم ، وأجابوا فقدنا في مصراته بعض البقر فجئنا نبحث عنه في زليتن ، ورد عليهم كونوا مطمئنين فعليكم بالرجوع البقر فدجاء إلى زليتن ، فسوف أتحصل عليه وأبعثه إلى مصراته ، وإذا كان البقر قد جاء إلى زليتن ، فسوف أتحصل عليه وأبعثه لكم ، فأظهروا سرورهم وامتنانهم منه ، وقاموا مبكرين فركبوا خيولهم واتجهوا أمامه شرقاً نحو مصراته ، ولما تواروا عنه أداروا أعنة خيولهم غرباً نحو عين كمام .

وبينا هم عندها ينتظرون عودة بالقاسم من طرابلس ، صهل حصان رمضان إذ شم رائحة فرس بالقاسم ، وكان معه تابعه « محمد در م » ، فقال له يا بك هذا الصهيل هو لحصان رمضان الشتيوي ، فلننحرف من طريقه لجهة أخرى فوافقه ، ولكن محمد الفنيك شعر به فأخبر رفيقيه عنه .

لحظنند أسرع أحمد السويحلي بحصائه وراء بلقاسم ، حتى أمسكه من جرده عند رقبته ثم جاء رمضان وقابله من أمامه ساحباً بندقيته ، وأفرغها في صدره فسقط على الأرض يتخبط بدمه وفارق الحياة ، وكان ذلك يوم الأربعاء ، آخر شهر رجب سنة ١٣٢٧ هـ و ١٢ أغسطس سنة ١٩٠٩م.

وهناك رواية تقول أن بلقاسم كان فارساً شجاعاً ، فلما أحس بالخطر سحب غدريته وهجم على أحمد فأطلقها عليه ، وأصابه عيارها في كتفه ، ولكن المصادر السويحلية تنفي ذلك ، وعند حصول الفاجعة فر « درم » يجري بجصانه ، فلحقه رمضان وكاد يفتك به ، فاستجار بالله منه ، واسترحمه الابقاء على حياته ، فتركه ، ولما ذهب درم إلى زليتن ، أبرق لأبناء

عمر المنتصر في طرابلس بما جرى لأخيهم في عين كعام ، ثم انه على أثر اغتيال رمضان له عملًا بقول الشاعر:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانب الدم

بادر الاثنان فوراً بالرجوع نحو مصراته ، ثم اختفيا عن مطاردة الجندرمة (رجال الأمن) في منطقة الكثبان الرملية ، الممتدة على شاطىء البحر بين مصراته وزليتن ، وأقاما بهذه الجهة في محل له نخيل وماء يسمى (شواظه) .

وحين أخبر الشتيوي بأنها قتلا بالقاسم المنتصر ، استنفزه الفرح العظيم والرضاء عنهما ، وذهب مسرعاً يهنى ، زوجه ( منى ) بأنها حقاً أنجبت له فارسين ، حرية بأن تفخر بهما وتستحق منه على ذلك أن يكرمها ، فيشيد لها غرفة لإقامتها الخاصة رمزاً لعلو قدرها عنده ومكانتها في قلبه .

#### دحض تهمة عن سبب الاغتيال :

وما دمنا في مجال الكلام عن الدوافع الكثيرة ، التي أدت إلى هــذا الاغتيال ، نشير إلى أن الذين يكرهون رمضان وأسرت لأسباب عاطفية وحزازات قبلية ، يزعمون للحط من شرف أسرته العظيمــة ، والإساءة إلى كرامتها وسمعتها ، أنه لم يقتل بالقاسم إلا لأن هــذا كان قد اختطف شقيقته المساة أم السعد .

ونظراً لذيوع هذه الشائعة على ألسنة القدامى في مصراته ، وتسربها بالتواتر الباطل في مصراته للآن ، لذلك خدمة لحقائق التاريخ بذلنا عنها أعمق الدراسة والتنقيب ، إلى أن توصلنا لإجلاء ترهاتها الشائعة وحديثها الأفكي ، بالوثائق الرسمية والحجة الشرعية ، وأنه التبست عليهم الحقيقة ، بفتاة أخرى بهذا

الاسم اعتدى عليها بالقاسم.

وإيضاحاً للواقع المعزز بالأسانيد ، نقول بخصوص الموضوع ، أن بالقاسم لم يكتف باعتداءاته المتكررة على المسكينة (حواء غباين) ، بل تجاوزها بالمثل إلى أختها البكر العذراء المسلمة (أم السعد (۱) بنت على عبد الدايم)، فاختطفها وظل يغتصبها في بيت سري له بالمواطين مدة ثلاثة أشهر .

ولما اشتد بحث أهلها عنها بواسطة حكومة مصراته ومراقبته ، خاف الاهتداء إليها عنده فركب جواده وأردفها وراءه ، ثم ذهب بها مع أحد أتباعه إلى زليتن ، وهناك تركها بمنزل شخص يعرفه اسمه (سليان كرم) ، وأخبر سليان أهلها فجاءوا إليها ، وأجريت لها قائمقامية زليتن ، فحصا طبياً مع قابلة فثبتت جناية بالقاسم عليها .

وفي يوم (٢) ٢٥ يوليو سنة ١٩٠٩ ، أرسل (محمد (٣) أمين بك المهدوي ) قائمقام مصراته ، أرسل برقية إلى رئيسه متصرف الخس ، ومنه لمركز الولاية ، تفيد العثور على الفتاة أم السعد المختطفة ، بالكيفية المسبوق ذكرها، وأنها تشكر الدولة التي أخذتها وأرجعتها إلى أهلها ، وترجو أخذ حقها والانتقام لها منه .

وأم السعد السويحلية ذات الطهر والعفاف، والتي الوصول إليها بغير

<sup>(</sup>١) أخذاً من ملفات الأوراق المتعلقة بقتل بالقاسم والتحقيقات القضائية والبرقيـــات حول ذلك وهي المودعة في دار المحفوظات التاريخية والأثرية بقلعة مدينة طرابلس.

<sup>(</sup>٢) فلنلاحظ من هـــذا التاريخ أي ه ٢ يوليو سنة ١٩٠٩ ، أن العثور على أم السعد بنت عبد الدايم في زليتن كان قبل اغتيال بلقاسم بنحو ثلاثة وأربعين(٣) يوماً إذ اغتيل كا تقدم في ١٢ أغسطس سنة ١٩٠٩ .

<sup>(+)</sup> محمد أمين بك المهدوي هو والد شاعر ليبيّــا البليــغ أحمد رفيق المهدوي .

ما أباحه الشرع الشريف، أمنع عليه من عقاب الجو، فهي البنت الثانية للشتيوي من زوجة (منى)، ويوم اغتيل بالقاسم، كانت لا تزال دون الحلم لا تدرك من الدنيا شيئا، هاجرت إلى مصر مع أخيها أحمد بك وأسرته، وتزوجها هناك عذراء، ابن عمها الصميم الحساج فيتوري السويحلي، ولم ينجب منها نسلا.

وبعد زوال الحكم الايطالي ، رجعت إلى مصراته مع أخيها أحمد بك وأسرته ، ومنذ نحو تسع سنوات توفيت ، ونظراً لأن ابني أخويها الحاج الشيباني بن حمد السويحلي ، وسالم بن سعدون السويحلي ، يريدان أن يحصرا تركة أجدهما لأسباب وراثية ، فقد تحصلا في السنة الماضية ، على العسلم والخبر بذلك من مختار محلة الخروبة « الشيخ على محمد الهمالي » بتاريخ ٦ ربيع أول سنة ١٣٩٢ ه الموافق ١٩ أبريل سنة ١٩٧٢ م يقول فيه بالنص :

«أشهد أن المواطنة أم السعد بنت الشتيوي السويحلي ، ومنى بنت الحاج سالم ، قد توفيت بمصراته بتاريخ ١٩٦٥/٦/٢٤ ، وهي عديمة الذرية ، وليس لها وريث سوى ابني أخويها ، وهما الشيباني بن أحمد السويحلي ، وسالم بن سعدون السويحلي »

وبهذا الدحض التاريخي والمستندات الرسمية التي أخذنا عنها ، يظهر لنا جلياً البون الشاسع الزمني ، بين حياة أم السعد بنت علي عبد الدايم ، وأم السعد بنت الشتيوي السويحلي ، وبين منزلة الاثنتين العائلية والاجتاعية ، فبأي حديث بعد ذلك سيرجفون ، عن الذين صان الله أعراضهم وبرر جهادهم ، وويل للذين يحبون أن يأكلوا لحم اخوانهم ميتاً ولا يكرهونه .

وبعد ما دحضنا تاريخياً وتحقيقياً الفرية القائلة ، عن صلة الاغتيال ببنت

الشتيوي ، نحب أن نجمل القول في ، أن اغتيال رمضان لبلقاسم ، كان ناجماً عن أسباب كثيرة ومنها :

- ١ ـــ استفزازه إياهم أن يمنعوا مروره من سوانيهم .
  - ٢ مساسه بكرامتهم ليلة عربدته بسواوة.
- ٣ تعريضه (١) برمضان في بعض أحاديثه ، كونب ابن عربية ذات شراريب ، إذ كانت « منى » وهي فتاة تلبس رداء نسوياً له عند خصرها ، زوائد قصيرة تتدلى منه لعند ركبتيها للحلية والزينة كعادة فتمات جبلها .
- ٤ تهجمه عليه بألفاظ غير مهذبة في سوق المواطين الكبير أمام الناس.
- عدم مراعاته كرامــة آل الشتيوي ، في صلتهم بعميلهم (عقيبة )
  فاغتصب إحدى قريباته .
- ٣ كسره حرمة واعتبار آل الشتيوي باعتدائه على خادمتهم « حواء غباين » ثم اغتصابه فيما بعد أختها العذراء ، التي طالما كانت تحمي نفسها منه باللجوء لكنف السويحلية ، ولعل هذا السبب الأخير ، كان من أهم وأقوى الدوافع ، التي حملت رمضان على قتله ، نخوة منه وغيرة على الأعراض المباحة لكل عابث ، لانحرامها ممن يذود عن شرفها وعفافها .

ورمضان في غيرته على أعراض المواطنات اللائي يجاورنه أحياء ومساكن ، كان له مثيل في هذه المروءة ، وهو الفارس البطل خليفة بن عسكر <sup>(٢)</sup> الزعيم

<sup>(</sup>١) رواية الوجيه الحاج علي الضراط المتقدم الذكو .

<sup>(</sup>۲) أخذاً من مقالات للأديب محمد سعيد القشاط عن ثورة خليفة بن عسكو نشرهــــا في جريدة الثورة المحتجمة بتاريخ و رمضان سنة ١٢٠٠ ه و١٠ نوفمبر سنة ١٩٧٠ م .



صورة خليفة بن عسكر بطل وزعيم الجبل الغربي في زي الطاقية (الشاشية) الواسعة ، المناسبة للبرنس المذهب الرقبة المخلوع عليه من سلطان تركيا تقديراً لجهاده .



الأول للجهاد الوطني في الجبل الغربي ، الذي قام بثورته هناك على الطليات ، لأن الضابط الإيطالي حاكم نالوت ، أراد أن يتزوج بفتاة منها ، وهي لا تربطها بخليفة بن عسكر صلة قرابة ، ولا نية خطبتها له أو لأحد من أسرته ، وإنما هي بدافع مروءة الأبطال ، وغيرة على المسلمات ربات الحجال .

ويقول الأديب الصحفي « محمد سعيد القشاط » عن خليفة بهذا الخصوص ما يأتي بالنص: « وجاءت الفترة التي طفحت بالكأس ، وجعلت خليفة بن عسكر يعلن الثورة ، فقد طلب الحاكم العسكري الايطالي لنالوت ، من عميد بلديتها « عمر بن عسكر » وقائمقام نالوت « خليفة بغنى » أن يزوجوه فتاة من نالوت ، البلدة المسلمة المحافظة ، يطالبها إيطالي « كافر » بتدنيس شرفها ، يا لها من طامة كبرى ، فثار خليفة ولم يرض بهذا العار ، وشتم أخاه عمر ابن عسكر الأكبر منه سنا ، وبسبب غيرته على أعراض المسلمين من أن يدنسها عدو كافر ، كانت في الجبل الغربي ثورته المجيدة ؛ وقد استمرت عدة سنوات ، تمكن كافر ، كانت في الجبل الغربي ثورته المجيدة ؛ وقد استمرت عدة سنوات ، تمكن فيها بعد معارك طاحنة مع العدو بأراضي « الجويبية ، ووادي نالوت ، فيها بعد معارك طاحنة مع العدو بأراضي « الجويبية ، ووادي نالوت ، تمكن على أثرها من احتلاله لنالوت أكبر مدن الجبل الغربي وأهمها ، ومد نفوذ حكمه على جميع ملحقاتها ، وكبد الطليان أثناء صراعه معهم أفدح الخسائر والأسلرية في الأرواح والأسرى ، وغنم منهم أضخم كميات الذخائر والأسلحة والمهات العسكرية وقطع لهم الاتصال بينهم وبين فزان عن طربق غدامس .

### الفنصل (الرابع

# محاكماته وسيت يؤدها وبراءته

#### القبض على الشتيوي وولديه:

وكان رمضان وأحمد مدة أربعة أشهر تقريباً من اختفائها في «شواظة» يترددان ليلا المرة بعد المرة على منزلها بالزاوية بصفة سرية ، ووصل إلى شرطة مصراته خبر ذلك التردد ، وبعد مجهود للشرطة من الكمائن الليلية حول منطقة مساكنهم ، استطاعت أخيراً وهما يتسللان في الظلام إلى منزلها ، أن تفاجئها بغتة ، وتحيط بها من كل جانب ، وتأكدا أن مقاومتها غير مجدية فسلما لها نفسيها .

ولما تم القبض عليهما والقبض معهما على والدهما ، أرسل متصرف الخمس إلى مركز الولاية بتاريخ ١٦ ذو القعدة ١٣٢٧ه الموافق ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٩م برقية هذا نصها: « أعرض بناء على إشعار محلي أن الشتيوي ابن مفتاح ، وولديه رمضان وأحمد ، قتلة بلقاسم المنتصر سيقوا بقيادة اليوزباشي

ابراهيم بك (١) في الساعة العاشرة من ليلة البارحة ، مخفورين من مصراته بالمفرزة الحيالة » وعندما وصلوا إلى طرابلس أودعوا انتظاراً للمحاكمة في سجن القلعة المسمى وقتئذ بالتركية « كلاه خانة » .

وضم إليهم في السجن كل من محمد بك المنتصر ، وعبد العظيم المنتصر ، أد كان أبناء عمر المنتصر ، قد اتهموهما أيضاً بالاشتراك مع أولاد الشتيوي ، بتدبير الاغتيال لبلقاسم ، وسر هذا الاتهام لأقربائهم دما ولحماً ، هو نشوء عداوة كبيرة وقوية لهم معها ، لمنازعات عقارية بينهما ، ولأنها كانا يشنعان دائماً بمصراته على أخلاق بلقاسم الرذيلة ، ويحذرانه دائماً عاقبته السيئة ، إذا لم يسلك طريق الاستقامة والتزام الفضيلة .

وفي أثناء هذه الحوادث ، كان عمر بك المنتصر قد جعل لابنه الأكبر أحمد بك الوكالة الشرعية العامة عنه ، في جميع ما يتعلق بقضاياه وحقوقه وشئون أسرته ، وبينا رمضان وأخوه أحمد ، في حالة متأثرة زاد في تكدير خواطرهما أمران محزنان ، أولهما : وفاة والدهما في السجن بمرض الحمى في سنة اعتقالهما ، ودفن في مدينة طرابلس بمقبرة سيدي منيذر ، وثانيهما : ما بلغهما عن تعرض أملاكهم وأسرتهم بمصراته ، لكثير من عوامل الأذى والأضرار ، من قبل أبناء عمر المنتصر بواسطة أتباعهم ، كرد فعل انتقامي لفاجعتهم بقتل اخيهم .

يدل على هذا أن الأخوين بعثا من سجنها للوالي برقية جاء فيها « إن الدولة التي حبستنا تحرياً لإظهار الحقيقة ، فقد تركنا وراءنا أسرة ، تتعرض لاضطهاد المناصرة وأعدائنا ، لذلك نطلب من عدالة الدولة ، أن تعمل لحماية حقوقنا وأسرتنا مدة حبسنا » .

<sup>(</sup>١) اليوزباشي ابراهيم بك هو ابن حسونة باشا القره مافلي، والمستشهد في قتالالطليان بجنزور.

وبعد مدة قليلة من حبسها ، بوش معها التحقيق القضائي في التهمة الجنائية الموجهة إليها ، وكان أول النظر في قضيتها بمحكة استئناف طرابلس ، وتألفت هيئتها الرسمية الأولى ، من السيد بك بلحاج رئيسا ، وعنان بك توحيد المدعي العام ، وأعضاؤها هم توفيق أفندي ، وعلى غالب أفندي واليهودي سلمان أفندي ، وأما المستشارون فكان منهم محمد بك الفقيه حسن ، والشيخ محمد البصيري ، وكان محامي المناصرة قدري أفندي الجزائري ، ومحاميا أبناء الشتوي هما كال بك وعبدالله أفندي بنون .

وبما يؤيد تواطؤ وعقيبة القفصية » مع رمضان في اغتيال بلقاسم وإخلاصه له والوفاء بصحبته ، أنه (۱) أثناء سجنه مدة عامين تقريباً ، لم يفتر عن مده بالمال اللازم للمحامين وغيرهم ، لدرجة أنه عندما كان لا يجد نقوداً متوفرة في خزانته ، يبادر فيعرض الكثير من سلعه التجارية للدلالة في سوق المواطين ، وبيعها بالأثمان البخسة ، لينمون بها احتياجات رمضان الضرورية له ولأسرته ، الأمر الذي جعل عقيبة بمصراته وقتئذ، ذا منزلة محترمة لدى أعيانها وشيوخ قبائلها ، تقديراً لاعترافه بجميل آل الشتيوى عليه .

ثم ابتدأت المحكمة عملها ، بأن عرضت أبناء الشتيوي ، ومحمد بن مصطفى المنتصر وعبد العظيم المنتصر ، مع طائفة من الأشخاص الآخرين، ليتعرف على المتهمين شهود الاثبات ، الذين أتى بهم أحمد بك المنتصر قائمةام ترهونة .

وكان هؤلاء عدة أنفار ، أكثرهم من ترهونــة وأزياء ألبستهم موحدة كالجند ، ولما شرعت في استجوابهم تبين لها ، أن كلامهم يوحي بتلقينهم

<sup>(</sup>١) رواية إلحاج الشيباني أحمد السويحلي.

إيّاه ، لما كان فيه من الاتفاق غير الاعتيادي ، عن سبب حضورهم يوم حادثة القتل لعين كعام ، وعن كيفية حصول الاغتيال ، وعن عدد الذن قاموا به .

ونظراً لكثرة هؤلاء الشهود ، واتفاقهم في إجاباتهم للمحكمة ، فإننا نقتصر على إفادة ثلاثة منهم ، كنموذج تلخيص لكلام البقية ، فإن كلاً من الشهود الثلاثة « الحاج محمد بن عون » و « محمد بن على السائح » و « أحمد بن محمد الهمالي » اتفقوا أقوالا في حادثة الاغتيال بأنهم:

أ ـ شاهدوها لمناسبة مجيئهم يوم الأربعاء من ترهونة إلى زليتن بقصد التجارة ، مارين إليها من عين كعام .

ب - وأنهم تعرفوا على المتهمين محمد بن مصطفى المنتصر ، وعبد العظيم المنتصر ، إذ كانوا قد رأوهما من قبل في ترهونة ، عند قائمقامها أحمد بك المنتصر .

ج – وأن الذين اشتركوا في الاغتيال (٨) ثمانية أشخاص ، منهم ثلاثة فرسان وخمسة مشاة .

وأما الشاهد أحمد الكميش بن علي ، وعمره خمسة وخمسون سنة ، لما قال انه يعرف المتهمين ، رد عليه رمضان قائلًا للمحكمة : إن أحمد المنتصر قائلًا مرهونة ، هو الذي لقنه الإجابة الباطلة ، وأن لديه ما يثبت كون هذا الشاهد يوم الحادث لم يكن موجوداً في البلاد بتاتاً.

ولعدم اقتناع المحكمة بالأقوال التي أدلى بها أمامها شهود الإثبات المليئة بالاضطراب الكلامي ونقصان الأدلة المقنعة بصحتها وفضلا عن ظهور قرائن لمحاولات التأثير على المحكمة والنفوذ العائلي والسياسي من طرف المدعين والسياسي من طراف المدعين والسيار حكمها لصالحهم ولذلك قررت إحالة القضية مع أطراف النزاع ولحكمة استثناف رودس ودس وبعدها عن أي تأثيرات قبلية وحركات

خبهوية تحد من نزاهة العدالة.

فأرسلوا جميعاً (المدعوون والمتهمون ومن له صلة بأحد الطرفين) إلى رودس بتاريخ ١٨ مايو سنة ١٩١١ م بواسطة والي طرابلس، ورد عليه والي جريرة رودس بتاريخ ٦ يونيه سنة ١٩١١م أنهم قد وصلوا إليها، وتولت شرطتها سجنهم وحراستهم. وبعدما استمعت محكة رودس لأقوال شهود الإثبات، ودفاع محامي المتخاصمين، ودرست القضية بإمعان ودقة من جميع الوجوه، أصدرت حكها ببراءة كل من رمضان وأحمد ومحمد ابن مصطفى المنتصر وعبد العظيم المنتصر، من تهمة اغتيالهم لأبي القاسم، نظراً لعدم كفاية الأدلة، التي قدمها المدعون ضد خصومهم.

وقيل (١) أن هذه البراءة المطلقة ، بالنسبة لرمضان وأحمد ، تداخلت فيها غوامل سياسية ، بوساطة بهجت بك قائمقام مصراته سابقا ، الذي كان أثناء اشغاله منصبه فيها يعمل بارادة صلبة ، للحد من نفوذ عمر بك المنتصر وأولاده في البلاد ، فما زال هؤلاء يسعون لدى المساندين إياهم بالمال ، في ولاية طرابلس واستانبول حتى عزل بهجت ، ولما رجع لتركيا فضح صلتهم الخفية بإيطاليا ، وإنهم كانوا في مصراته المعطلة لكل اتجاه حكومي للاصلاح والعدالة يرونه في غير مصلحتهم .

هذا ولقد كان رمضان فارط الذكاء ، باختياره ملاقاة خصمه في الصباح المبكر بعين كعام ، إذ في هذا الوقت طريقها منقطع من السابلة غالباً ، ولا يتوفر منهم شهود إثبات نزهاء لابن المنتصر ، تأخذ المحكة بأقوالهم غير مشكوك بعدم صحتها ، ولا صلة لهؤلاء بأرباب الدعوى بتاتاً.

<sup>﴿ (</sup>١) عَنْ رُوايَةَ الْجِمَاهِدُ فُوجِ بِنْ مُحَمَّدُ الْجُرَيُو الزَّرِيقِي الْمُتَقَدَّمُ ذَكُرُهُ ووصفه .

وكانت براءة رمضان وأخيه من محاكمة رودس، قبل مجيء ايطاليا بنحو شهرين، ومن طرابلس مضى الأخوان مسرعين إلى مصراته، ودخلها رمضان طاقح البشر والاغتباط رافع الرأس طلق الحيا، واستقبلا فيها من أسرتها وأحبابها، بالحفاوة البالغة وأقصى معالم الأفراح والسرور، ووفدت الناس أعيانا وأفراداً على منزل رمضان، مظهرين له ابتهاجهم العظيم، عا من الله عليه بالنجاة من السجن الرهيب جزاء غضبته لأعراض المسلمات.

وكان (١) من جاء يقدم له خالص التهنئة ، بالتبرئة الميمونة ، ولرؤيته بين أصدقائه والمعجبين بشهامته النادرة ، هو الوجيه الكبير السيد «علي الماني » ، أحد أعيان الكوافي وهي القبيلة التي ينتمي إليها مناصرة مصراته عموما ، وأهداه عند تهنئته سجادة فاخرة للذكرى وليقوم بالصلاة عليها ، وبندقية إشارة إلى فروسيته ، وعلي الماني عدا ذلك كان يشغل في متصرفية الحس ، رئاسة الريحي وهي مؤسسة حكومية للتبغ ، وكان أيضاً في الوقت نفسه عضواً بمجلس الإدارة لقائمقامية مصراته .

وبهذا القدوم المبرأ واستقبالاته الحافلة ، ارتفع به قدر رمضان لدى مواطنيه إلى مصاف عظهاء الرجال ، الغيورين على كرامة شعبهم ونقاسه سمعته ، وإقدام رمضان في رائعة النهار على الفتك بابن أقوى شخصية نافذة الكلمة والجاه بمصراته ، اعتبرته مصراته فارسها الأوحد وبطلها الأشجع ، بل كانت حادثة عين كعام وأوبته بعدها ، بهذه الحظوة الاجتماعية الباهرة ، كأنما جاءتها له بمثابة التوطئة لزعامته الشعبية المطلقة كا سيأتي .

غير أن براءته نزلت كالصاعةة المحرقة ، على قلوب عمر المنتصر وأبنائه ،

<sup>(</sup>١) الشيباني احمد السويحلي.

إذ حسبوها انتقاصاً كبيراً لشأنهم وهيبتهم ، ثم أن أحمد المنتصر بعد أن فشل رغم ما بذله من مال وجهود سراً وعلناً ، لإدانة رمضان على الأقل ولو بحكم غير شديد ، لم يحتمل العودة إلى طرابلس خائباً فرداً ، لاعتبار ونفوذ أسرته ذهب فوراً من رودس إلى روما ، إذ كان هو ووالده في آخر الحكم التركي ، منضمين سراً في طرابلس ، لعملاء إيطاليا المحبذين استمارها لليبيا ، وكانوا جميعاً على صلة بهذا الخصوص مع قنصلها العام بطرابلس ، ويمدهم بنك روما بالأموال الطائلة تحقيقاً لسياسة دولته في البلاد . وفي روما تفاهم أحمد المنتصر مع إيطاليا ، عن كيفية احتلالها لمصراته ، عند مباشرة غزوها لليبيا ، والدليل على هذا ، أنها حين أخذت مصراته لأول مرة في ( ٨ يوليو سنة ١٩١١ م ) جعلت أخاد المالم بك المنتصر أول قائقام عليها (١) .

<sup>(</sup>۱) نحب أن نشير إثباتاً للحقائق، أن مسألة اغتيال بلقاسم ومحاكات رمضان، وتأييد عمر المنتصر وأولاده للحكم الايطالي أوردت هذا اخيراً حتى جريدة الثورة (الفجر الجديد) في عدد (۲۷ه) وتاريخ (۲ يوليو سنة ۲۹۷۶م) لمناسبة الندوة التاريخية التي عقدتها رسميا (المؤسسة العامة للصحافة) يوم ذكرى معركة القرضابية.

### (لفضل المخنايس

# التعريف بإيطاليا لمناسئة غزوها

وتنويراً لذهن القارى، عن ايطاليا . التي غزت ليبيا ، رأينا من المناسب قبل الدخول في حوادثها الحربية مع الليبيين ، أن نعرفه بتاريخها الحديث ، وبالخطط والأسباب الدولية والسياسية ، التي اتخذتها فاحتلت بها ليبيا .

فإيطاليا عبارة عن الشعب الذي يسكن شبه الجزيرة المعروفة باسمة ، وهو أصلا من ذرية الرومان ، وبعد أن اضمحل في آخر القرون الوسطى ، الرومان البيزنطيون سنة ١٤٥٣م على يد السلطان العثاني محمد الفاتح ، تكاثرت على ايطاليا غزوات الدول الأوروبية القوية ، فأخسذت النمسا من بلادها طرفا من الشهال ، واستولت فرنسا على بعض من أراضيها الغربية ، وسيطر البابوات على روما والمناطق المجاورة لها ، وانشأوا فيها حكومات خاضعة لنفوذهم الديني ، وتكونت في جينوا والبندقية ونابلي وصقليسة وسردينيا دويلات جمهورية صغيرة .

ولكن ايطاليا استطاعت أخيراً بزعمائها الوطنيين ، امثال كافور وميزتي وغاربلدي وأسرة عمانويل ، استطاعت بهؤلاء أن تتغلب على جميع مشاكلها السياسية والاجتاعية ، وأن تتحد إرادة أبنائها على التخلص ، من الدول التي تحتل أجزاءها، وظفرت بعد نضالها بالاستقلال التام ، ثم اجتهدت في ميادين الحضارة الحديثة حتى توصلت إلى مجاراة الشعوب الأوروبية الراقية، في ميادين الصناعة الآلية والعلوم والفنون العصرية ، وساهم أبناؤها في رقي الإنسانية مساهمة لفتت إليهم انظار العالم ، من ذلك مثلا أنه ظهر فيهم العالم الفلكي الجغرافي العظيم ( غاليلو ) ، وظهر منهم ( المخترع طهر فيهم العالم الفلكي الجغرافي العظيم ( غاليلو ) ، وظهر منهم ( المخترع جهاز الراديو .

غير أن تلك العصور التي خضعت فيها إيطاليا للنفوذ الأجنبي أخرتها عن التوسع الاستعاري ، اسوة بالدول الكبيرة في غرب أوروبا ، فلما ازدهمت بلادها بالسكان ، وأقمت أسباب نهضتها على الوصف المذكور ، حاولت هي أيضا أن تأخذ من الشرق المغزو ، جهة في احدى قارتيب آسيا أو افريقيا ، فوجدت أبناء جنسها الأوروبي ، الذين سبقوها في النهوض والاستكشافات الجغرافية ، قد تقاسموا استماريا أخصب أراضي القارتين بقاعا ، ولم يبق فيها موضع للاستغلال الاقتصادي ، سوى البلدان التابعة شرقا لتركيا ، وهي لا تتجرأ عليها لكثرة شعوبها وتقدمها نوعا التابعة شرقا لتركيا ، وهي لا تتجرأ عليها لكثرة شعوبها وتقدمها نوعا البابعة الشرقي من افريقيا على بلاد قاحلة ، هي الصومال الكائن على ألجنوب الشرقي من افريقيا على بلاد قاحلة ، هي الصومال الكائن على شاطىء المحيط الهندي ، وأخذت بعده أرتيريا المتدة على ساحل البحر شاطىء المحيط الهندي ، وأخذت بعده أرتيريا المتدة على ساحل البحر خضر ولا فضة ولا تبر ، ووجدت أن نفقات استعارهما دائماً أزيد كثيراً خضر ولا فضة ولا تبر ، ووجدت أن نفقات استعارهما دائماً أزيد كثيراً من منافعها .

ولما شعرث الدول الاستعمارية الكبرى ، أنها حقاً لم تترك لايطاليا

الناهضة نصيباً من أرض القارتين «آسيا وأفريقيا» ذا قيمة ، استرضت استياءها وغضبها ، بالتنازل لها عن اخذ ليبيا ، ففي سنة ١٩٠٨ م تفاهمت سراً مع فرنسا وبعلم بريطانيا ، فسمحت ايطاليا لفرنسا أن تمد نفوذها بعد تونس على المغرب الاقصى «مراكش» ، وفي مقابل هذا السماح ، سمحت فرنسا أيضاً لإيطاليا أن تحتل ليبيا من الرجل المريض ، وكان الأوربيون يعنون بهذا تركيا لضعف قوتها وتأخر حياتها .

واعتباراً من التاريخ المذكور أخذت تسمى إلى تحقيق غايتها بشتى الخطط الاستعمارية من ذلك :

- أولا إنها قبل مجيئها إلى ليبيا تقربت لأهاليها ففتحت فيها لهم « بنك روما » وابتدأ يقرض الأموال للفلاحين بسخاء ، ويشتري منهم الأرض.
- ثانيا جعلت سراً مرتبات شهرية لفريق من الوجهاء الضالعين معها لكي يروجوا في البلاد الدعاية الحسنة لاختيار حكمها بدلاً من الدولة العثانية .
- ثالثا فتحت في طرابلس وبنغازي مدارس لتعليم اللغة الإيطاليــة ونشرها بلسيا.
- رابعا أكثرت من نزوح أبنائها إلى ليبيا ، وتشجيعهم سياسياً ومالياً على القيام فيها بأعمال اقتصادية حيوية .
- خامسا وكانت كلم عينت تركيا والياً على ليبيا من القادة العسكريين العظام المعروفين بالجدارة الحربية لتحصين البلاد وإعداد الشعب للدفاع عن وطنه وتقويته بأنواع الأسلحة الحديثة كابراهيم أدهم باشا، وهو آخر الولاة ، تسعى بواسطة الخونة من عملائها في استانبول لنقله ، وهكذا نقل أيضاً أدهم باشا قبل احتلالها بمدة وجيزة .

- ومن الدوافع الحربية والسياسية التي شجعتها على أخذ ليبيا:
- أولا تكاثر سكانها واحتياجها إلى أرض يهاجرون إليها ، ليستخدموا فيها نشاطهم العلمي والاقتصادي .
- ثانيا كبر مساحة ليبيا وقربها بحراً إلى بلادها شبه جزيرة ايطاليا .
- ثالثاً ضعف الدولة العثانية الحربي والبحري ، وعجزها عن صد الغزو الايطالي عسكرياً للسببين المذكورين.
- رابعا اطمئنانها إلى تأييد الدول الأوربية الكبرى لها في هذا الموضوع ولا سيما منها فرنسا وانجلترا أي بريطانيا .

### ولفضل الستاوس

### قيئادته لمحلة مضراته بمعركة الهابي

وفي (٥) خمسة اكتوبر سنة ١٩١١ ، نفذت ايطاليا غزوها لليبيا بقوات بحرية وبرية هائلة ، قدرت بنحو مائة (١٠٠) ألف جندي ، وعلى أثر ذلك دوت في قبائل مصراته بعد براءة رمضان طبول الحرب والجهاد ، كما دوت أمثالها في جميع أنحاء طرابلس وفزان ، معلنة الاسراع للكفاح الباسل ، ضد عدو البلاد والإسلام ، الذي نزلت جحافله بمدينة طرابلس ، وذوداً له عن حمى الأعراض والوطن .

وجاءت خفافاً لملاقاته بالحماس الملتهب ، عشرات الألوف من المتطوعين ، جاءوا إليه من مرزق وغات جنوباً ، إلى جبل نفوسه وزوارة شمالاً ، وكانوا فرساناً ومشاة ، وعتادهم أنواع شتى من البنادق والأسلحة البيضاء ، من السيوف والخناجر والفؤوس ، ومدفعان أو ثلاث من طراز قديم يديرها بعض الأتراك ، إذ أن الخائن لدينه وأمته ، رئيس الوزارة التركية (حقى باشا) ، كان وهو

سفير لتركيا في روما ، متواطئاً مع ايطاليا باستعارها لليبيا ، فسحب فيها من أمامها الجيش التركي الكبير ، وأجهزته ومعداته الحربية ، وبعث به لمحاربة الثورة اليمنية ، ويقول شكيب أرسلان في كتاب «حاضر العالم الإسلامي » ، الثورة اليمنية ، ويقول شكيب أرسلان في كتاب «حاضر العالم الإسلامي » ، انه عندما غزت ايطاليا ليبيا ، لم يكن فيها من القوات التركية ، سوى ثلاثة آلاف جندي متوزعين بين فزان وطرابلس وبرقة .

#### أصدق وطنية لرمضان :

وكان من بين أولئك القادمين الجهاد ، مئات من متطوعي مصرات وفيهم الفارس رمضان السويحلي ، رئيساً على محلة « يعني جماعة » الزاوية المحجوبية ، وبهذا التطوع الفوري منه ، وبعد مضي ثلاث أشهر فقط عن خروجه من السجن ، تتضح لنا غيرته الصادقة على دينه ووطنه وكرامة أمته ، فإنه يوم دخل منازل أسرته عقب براءته ، وجدها بسبب مكائد أعدائهم وفقدانها أثناء غيبتهم ، من يقوم بشئونها ورعاية مصالحها ، قد تأخرت حاصلاتها الفلاحية ، ونفق الكثير من مواشيها ، ولم تتوفر لأفرادها المؤنة كسابق عهدهم بها ، ولولا شجاعة « منى » في إدارة أمور العائلة ، بعد وفاة الشتيوي وسجن أبنائها ، لكان حالها ادعى أسفاً . ومع كل هذا فقد رأى رمضان ، أن مناداة الوطن لرجاله الأحرار ، المبادرة ليصدوا عنه عدوه الغاشم ، أولى وأحق من أي اعتبارات وعواطف عائلية ، مها تكن محتاجة إلى إعالته إياها وأمورها السيئة تفرض عليه معالجتها قبل الاهتام بغيرها ، ولكنه ترك وراءه كل شيء من أمور الأسرة الضرورية ، واندمج فوراً مع اخوانه المتطوعين للحرب من أبناء مصراته .

ولما وصلوا إلى طرابلس جعلوا رئيساً عاماً لمحلاتهم ، المجاهد الباسل « أحمد المنقوش » وإذا رمضان لوحدة الصف واحترام إرادة الجماعة ، يتدرج تحت رآسته أيضاً ، عن رضى وسرور وإطاعة ، أسوة بسيدنا خالد بن الوليد بعد عزله « في اليرموك » عن القيادة العامة ، ارتضى أن يكون جندياً تحت إمرة





أبي عبيدة عامر بن الجراح ، لأن خالد كان يحارب لله لا للتفاخر بالمنصب القيادي الكبير.

#### معركة الهاني البخالدة :

وفي يوم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩١١ م ، جرت حول مدينة طرابلس في ضاحية الهاني أولى الملاحم الكبرى الفاصلة ، بين فرق الجيش الإيطالي الزاحفة على خطوط المجاهدين ، وانحاز المصراتيون أثناءها في قتال العدو ، إلى جهة شارع الشط المطل « إلى الشرق من ضريح سيدي الشعاب » على البحر الراسية فيه بواخر الأسطول ، وعلى الميناء المليء بسفن الجند والمهات الحربية .

#### تركزها بشارع الشط:

والظاهر أن القيادة الإيطالية ، خافت أن يكون بيد متطوعي مصراته مدافع يقذفون بها البوارج والسفن ، فيسببون لها بذلك كارثة حربية فظيعة ، واحتياطاً لعدم تمكينهم بميا توهمته ، ركزت هجومها الرئيسي نحو شارع الشط ، قاصدة زحزحة المصراتيين عن مواقعهم تلك أو إبادتهم ، عندئذ دارت بين الطرفين معركة دموية هائلة ، سقط بأولها شهيداً رئيس مجاهديهم البطيل أحمد المنقوش ، وقبل أن تصدر روحه الطاهرة إلى خالقها ، سئل من تقترح أن نضع على محلات مصراته مكانك ، فأجاب بلا إبطاء ضعوا ( رمضان الشتيوي ) وكأن هذا التعيين من قبل سلفه المجاهيد الأمثل ، ثم رضاء اخوانه جميعاً به ، جاء كأنه إجازة قدرية له ، ليغدو فيا يلي من الأيام ، زعيماً وقائيداً عظيماً للشطر الغربي والجنوب من ليبيا .

#### قيادة رمضان لأخوانه :

وأخذ ابن الشتيوي مكان أخيه في الله الشهيد « أحمد المنقوش » وبايـع هو

ورفاقه الأشاوس أنفسهم على الموت في سبيل الله على الاستشهاد أو النصر ، وإذا هم يظهرون لعدوهم المتكاثف عليهم ، براعتهم في إصابات واتقان الرماية لجنده ، وخفة حركاتهم في الاقدام والاحجام ، مراوغة وتحايـــل لإرباكه في القتال ، ما أدهشه وأرعبته خمائره منهم ، ولم تخطر له بسالتهم الفدائية هذه على بال .

وفيا كانت المعركة متأججة نيرانها أرضاً وسماء وبينما كان رمضان يشجع ويوجه رفاقه للأهداف ، أصيب بجرح عميق في فخذه سلم منه العظم ، فتحايل على نفسه وضمده بما تيسر من وصفات وأقمشة نظيفة ، واستمر على قيادته الجهادية لاخوانه .

#### وصول النجدات لهم:

وجاء نبأ تصميم العدو في شارع الشط على سحق فدائي مصراته ، إلى جموع المجاهدين في الهاني والنوفلية ، الذين كانوا أيضاً متلاحمين ، مع فرق الزاحفة بالأسلحة النارية والبيضاء ، فخف قسم عظيم منهم لنجدة زملائهم في شارع الشط ، مندفعين على الجند الإيطالي ، اندفاع السيل العرم ، ومنقضين عليه انقضاض النسور على فريستها الغافلة ، وساعتند تفاقم النزال والقتال ، عليه انقضاض النسور على فريستها الغافلة ، وساعتند تفاقم النزال والقتال ، واختلط هذا الاشتباك الأهوج بمعركة الهاني الرئيسية ، فدار بين الطرفين صراع هائل ، أزهق الأرواح وعمق الجراح ، وتفجرت دماؤه فوق الثرى كأفواه القرب .

وتطورت معركة الهاني لصالح العرب ، ولما شعرت قيادة الجنرال (كانيفا) ، ما نكبت به جيوشها في شارع الشط والهاني ، من الخسائر الفادحة في الجند والمعدات ، ضربت لفرقها الذاهلة المذعورة أبواق الانسحاب الفوري نحو المدينة ، فتقهقرت إليها متزاحمة من غير نظام .

ولاحت بذلك للمجاهدين بوادر النصر ، فقويت عزائهم واشتد ساعدهم في النضال ، ولاحقوا جيش العدو المنهزم بالحرب العنيف والالتفاف به من كل جانب وخاصة من ميمنته وميسرته ، وما زالوا يتقدمون بألوية الظفر اللائح ، ودنو الفوز المبين ، حتى انهارت مقاوماته تماماً ، واقتحموا عليه آخر خط لدفاعه .

#### الهلع والاضطراب بالمدينة :

وهنا نترك قليلاً الصحفي الانجليزي المؤرخ ، ( فرنسيس ماكولاج ) (١) يصف لنا تأثيرات الهلع والاضطراب اللذين انتابا سكان المدينة يوم معركة الهاني وذلك في كتابه ( حرب الصحراء أو الغزو الإيطالي الاستعماري لليبيا)، إذ رأى حالاتها عياناً قائلاً عنها بالنص :

« ومنذ اقترب المجاهدون البواسل إلى المدينة ، وانتشار انتصارهم وهزائم المجيش الإيطالي أمامهم ، اضطرب السكان داخلها واكتظت شوارعها بالجموع التي أصابها الذعر ، من الإيطاليين والعرب والأرمن واليهود ، وكان اليهود الذين عرفوا بولائهم للايطاليين أكثر الناس رعباً ، عندما تطرق إلى أذهانهم أن الترك سيعودون وظن عدد من النسوة اليهوديات ، انني ايطالي فرموا بأنفسهن على أقدامي طالبات أن أحميهن . وكان في الإمكان منع هذا الاضطراب وتلك الفوضى لو أن رئيس أركان الجيش ، اهتم بحراسة المدينة عندما دخلها ، فقد وضع جميع رجال حاميته على خطوط النار ، ولم يبق لديه أي احتياطي داخل المدينة ، وقد كنت أسير ساعات في شوارع طرابلس دون أن أرى جنديا ايطالياً . . وفي أثناء معظم ساعات نهار الثالث والعشرين من اكتوبر (١٩١١)

<sup>(</sup>١) هذا الوصف لفرنسيس ماكولاج نشرته له صحيفة الفجر الجديد بتاريخ ٢٩ أبريل سنة ١٩٧٣ وذلك من سلسلة مقالاتها المترجمة لكتابه المذكور .

كان من الممكن أن يكون للرعب الذي انتشر في المدينة ، أخطر النتائج لو أن الجنود الإيطاليين ، في الجهة اليسرى من خط القتال ، ظنوا أن المدينة خلفهم قد ثارت وأصبحت في قبضة الأعداء ، وليس من الحكمة أن نفرض ما كان سيحدث لو حصل ذلك ليـلا واقترن هذا بهجوم يائس متهور ، يقوم به ( الوطنيون خارج المدينة ) .

#### النيران توقف احتلالها:

وفي اللحظات التي كادت أفواج الأبطال المجاهدين تتسرب إلى داخــل المدينة ، فوجئوا بمدافع الأسطول والأبراج والاستحكامات ، تنهال نيرانها المحرقة فوق رءوسهم بلا انقطاع ، وتتناثر شظايا قذائفها كلهيب الجحيم ، حماية للمدينة من أن تقع في قبضة العرب الفائزين ، ولو تمكنوا من هـــذا لفقدت ايطاليا في يوم واحد ، ما دبرته وأنفقته في سنين طوال لاستعار ليبيا ، عندئذ ارتدوا عن المدينة ، بعدما كان بينهم وبينها قاب قوسين أو أدنى ، إذ يستحيل استيلاؤهم عليهـا ، بهذه الكيفية الجهنمية التي غمرتهم شظاياها بنطاق لا يخترق ، ورحم الله حافظ ابراهيم القائل :

لاتلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبا

وكان من نتائج الظفر الخالد لمعركة الهاني:

أولاً ـ تقوية إيمان المجاهدين بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .

ثانياً — انهيار معنويات الجيش الايطالي وتحطيم غروره باستطاعته قهر العرب .

ثالثاً - ثبت له أن الذين يناضلون حقاً هم أبناء الشعب الطرابلسي الأبي وحدهم ، لا الأتراك كا كان يشيع عدوهم ذلك انتقاصاً لشجاعتهم

البطولية وتضحياتهم في قتاله .

رابعاً – وثـتق صلة الأخوة الوطنية وتوحيد الهدف والكلمة بين جميع أفراد وزعماء البلاد ( والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ).

ولقد استشهد في معركتي شارع الشط والهاني من متطوعي مصراته خاصة ومن غيرهم بصفة عامة ، أعداد كبيرة من الأنفس الطاهرة ، وتعتبران أولى معارك الغزو الايطالي الخالدة بتضحياتها ومظاهرها بالنسبة للشعب الطرابلسي ، على الرغم من الفارق القياسي العظيم بين الطرفين في العدد والعدد .

# (لفصل (لست) بع

## كِفَ احْه لِنزُول العَ يُرُوّ بمِضْراته

وبعد الهاني لما اشتد على رمضان آلام جرحه ترك اخوانه في طرابلس مع باقي الأفواج المتطوعة ، ورجع هو لمصراته لاتمام المعالجة لاصابته .

وكان الطليان قد لاحظوا أهمية مصراته ، للمجاهدين المرابطين قرب مدينة طرابلس ، بالنسبة لأثرها في الامدادات الكبيرة لهم من الجهات الشرقيسة والجنوبية ، لذلك قرروا العمل لاحتلالها ، وتحقيقاً لفكرتهم هذه أعدوا لها سراً حملة بجرية قوية ، وفي يوم ١٦ يونيه سنة ١٩١٢ م غافلوا حراس شطوطها ونزلوا بميناء قصر حمد ، عند ضريح سيدي بوشعيفة وانتشر خبرهم في قبائل مصراته كوميض البرق .

فبادر الموجودون من رجالها ، ومن بينهم رمضان السويحلي ، والشيخ محمد التريكي الشحومي<sup>(۱)</sup> إلى لقائهم وباشروا بسرعة مجابهتهم وقتــالهم

<sup>(</sup>١) وكان الشيخ التريكي من كبار المجاهدين في سبيــــل الله والوطن حضر أهم المعارك النضالية في عهد كل من رمضان وسعدون وابراهيم، وقد نشرت مجلة الوحدة=

بمنتهى الشجاعة والحماس ، لا سيا وأن حضور رمضان معهم ، قوى معنويات المدافعين وزادهم اقداماً ، وبذلك افشلوا خطة العدو المبيئة من قبل ، لاحتلال المواطين بالتاريخ المذكور .

ولما سمع بنزوله أبناء مصراته المقيمون حول طرابلس ، اضطروا للعودة إلى بلدتهم ، ليشتركوا هم ومواطنوهم في كفاحه والذود مثلهم عن الأعراض والكرامة ، ولم يلبثوا أن انضموا اليهم في جبهة قصر أحمد ، وبمجيئهم من طرابلس توصل الطليان إلى هدفه السياسي بهذا النزول ، وهو تخفيف الضغط الجهادي عنه بضواحي طرابلس .

غير أن المقاومات العنيفة التي جابهته ضحوة (يوم ١٦ يونيه) واستمرارها في وجهه بنفس الشدة في الأيام التالية ، جعلته محاصراً بميناء قصر حمدة شهر تقريباً ، إلى أن وصلته بحراً قوات ضخمة تفوق بحشير قدرة مصراته الاحتالية لصدها عن الزحف غرباً ، فاستطاع بها يوم ٨ يوليوسنة ١٩١٢ م أن يحتل (المواطين) ، وقبل دخوله إليها كان السكان والحكومة المحلية ، وأهالي القرى المجاورة لها قد تنازحوا إلى جهات الغيران والزاويسة وبئر فلاجة .

#### معركة الرميلة الفاصلة :

واستفزت الطليان نشوة انتصارهم ( يوم ۸ يوليو ) واستضعفوا شأن العرب ، فحسبوا أن الفرصة قد سنحت لهم لاتمام السيطرة على جميسع

<sup>=</sup>العربية الطرابلسيةبتاريخأول يوليو سنة ١٩٧٤ نبذة من حياتهالبطولية وتضحياته بقلم حفيده محمد عبد السلام التريكي .

أراضي مصراته ، ففي يوم ٢٠ يوليو سنة ١٩١٢ م خرجوا بجيش كبير من أبنائهم البيض ومن مرتزقة الإحباش النصارى ، يريدون أخذ الغيران ومراكز المجاهدين فيها ، ولما وصلت قواتهم إلى حمادة الصوالح وأرض الرميله ، وتبعدان عن غرب المواطين حوالي (٥) خمسة كيلومترات ، فوجئوا بكفاح ضار من المجاهدين الذين كانوا ينتظرون لقاءهم ، ليأخذوا منهم ثأر يوم ٨ يوليو ، وكان أيضاً من جملة هؤلاء الأبطال الفدائيين رمضان السويحلي .

ودارت معركة الرميلة الرهيبة في القيظ الكاوي بصهره للأبدان ، وكانت على المتصارعين فيها كوهج الأفران المشتعلة بالنار الحامية . ونظراً لإصابة الكثير من الجند الإيطالي بضربة الشمس ، لعدم تعودهم على هذا الجو القائظ ، وداهمهم العرب بغتة بالهجوم ، فقد تساقط منهم الكثير من القتلى والجرحى ، كما استشهد وجرح أيضاً عشرات من المجاهدين ، وفي أثناء المعركة أصيب رمضان بجرح آخر في بطنه .

ووجد الطليان أن خسائرهم كانت جسيمة ، وأيقنوا استحالة صمودهم أمام ضراوة العرب في الكفاح ، فلاذوا بالفرار والتقهقر نجو ( المواطين ) وعلى الرغم من حرصهم على نقل جثث قتلاهم ولاسيا من البيض ، لكي لا ترتفع برؤيتها معنويات المجاهدين ، فإنه مع ذلك لسرعة انسحابهم ، قد تركوا قسماً عظيماً منها ، وخاصة من جثث المرتزقة الأحباش ، التي كانت تغطي حمادة الصوالح ، وطرابيشهم الطويلة الحمراء منتشرة هنا وهناك .

# الفصل الثيان

# صلح أوشي ونتائجه ومعركة جندوبة

وبعد معركة الرميلة في ١٨ اكتوبر سنة ١٩١٢ م عقدت بين تركيا وإيطاليا معاهدة أوشي ، وبموجبها صالحت الدولة التركية إيطاليا لسببين أولها : لعجزها الحربي عن التغلب على إيطاليا في ليبيا ، وثانيهها : لقيام الشعوب البلقانية المحكومة لها في أوربا ، بثورة ضدها مطالبة باستقلالها عنها ، حتى كادت في ثورتها عليها ، أن تأخذ منها عاصمتها استانبول ، وعند اقرار الصلح انسحبت تركيا من البلاد هي وجنودها بقيادة نشأت بك ، زاعمة تضليلاً أنها راعت في المعاهدة آمالهم القومية ، فاشترطت على إيطاليا أن تنجهم الاستقلال الداخلي .

وقبل أن يغادر العقيد نشأت بك طرابلس ، كان قد ترك لأعيان وشيوخ المجاهدين في شمال البلاد ، جميع ما كان تحت تصرفه من الذخائر والأسلحــة والأموال والمهات، وبسفره لتركيا انشطر الأعيان إلى قسمين من الوجهة السياسية فريق كان يرى أن يسالم الناس لعدم مقدرتهم الاستعدادية لاستمرار القتــال ،

وفريق كان يجبذ الاستمرار على القتال حتى الاستشهاد ، وانتصر أصحاب الرأي الأخير ، فانضم إليهم باقي إخوانهم ، وتغلب العدو عليهم بعد الهاني ، فاستولى على كل من مناطق العزيزية وابن غشير وجنزور ، واحتل صلحاً مدينة غريان ، وارتد المجاهدون من أمامه إلى (يفرن ) ، ثم عقدوا فيها اجتاعا حربياً كبيراً ، وبقتضى قراراته اتخذوا لهم خط دفاع جديداً من الرابطة الشرقية ، إلى جندوبة بأرض الأصاية غرب مدينة غريان وابتدأوا يشنون غاراتهم ليلا ونهاراً على القوات الإيطالية ، حول المدن الساحلية وما جاورها ، مكبدين العدو الحسائر الفادحة في الأرواح والأموال والعتاد الحربي ، واكتساب الغنائم الوافرة منه ، وقد استمروا على هذه الحال نحو خمسة أشهر .

فارتبكت بهجوماتهم أوضاع الجيوش الايطالية المواجهة للخطوط الأمامية ، وتأكد قادتهم أنه إذا لم يتخلصوا من تلك المغامرات العنيفة فستزداد عليهم ضراوة واستعداداً ، وربحا ردوهم إلى أسوار المدينة كيوم الهاني ، وبناء على هذا التقدير ، صموا القضاء على غارات المجاهدين ، بكل ما لديهم من الأجهزة الحربية وبقوات عسكرية من البيض والمرتزقة ، بلغ عددها أربعين (٤٠) ألف جندي .

#### معركة جندوبة المثلى بتضحياتها:

وفي أرض الأصاية أو جندوبة جرت بين الطرفين ( يوم ٢٣ مارس سنة ١٩١٣ م) أعظم معركة فدائية حاسمة ، في الفترة الأولى من الغزو الايطالي ، كانت كالمرآة الصافية ، لمن يريد التعرف على حقيقة البطولات الليبية في ساحات الوغى ، وصمودهم أمام جحافل الغزاة حتى الموت .

معركة شرسة الطعان والنيران ، كانت حاسمة يفوز العدو فيها ، إذ طالما تغلبت الكثرة على الشجاعة ، والمسلحون على العزل من مقومــــات النضال ، وكانت الدلالة الصادقة على مدى تفاني الإنسان الحر الأبي ، في سبيل العزة والكرامة ، وحماية وطنه من الإذلال واعراضه من الامتهان ، وإن من لم يقرأ في التاريخ قديمه وحديثه ، أن ثلاثمائة ( ٣٠٠ ) مجاهد ، قيدوا أرجلهم وثبتوا في مواقعهم أمام العدو الكثيف حتى استشهدوا جميعاً فليقرأ الآن هذا في معركة جندوبة الخالدة ، كا حضرها ووصفها (١) أحد الضباط المجاهدين فيها وإليك ما قاله عنها نصاً :

« ففي فجر ذلك اليوم وعند الساعة الثالثة صباحـــا بالضبط ، بدأت مدفعية العدو تصلي مواقعنا بنيران شديدة متواصلة على طول الجبهـة ، من العجيلات والعزيزية وأبي غيلان وغريان . وقبل شروق الشمس بقليل شرعت القوات الإيطالية في هجوم عنيف على خطوطنا ، وكانت قواتنا على استعداد تام للدفاع ، عن المواقع التي أعدت لصد الهجوم ومرتبة على الوجه الآتي :

الشيخ أحمد السني ، والشيخ خليفة بن عسكر ، والشيخ أحمد البدوي ، على رأس ألفي (٢٠٠٠) مسلح يرابطون في هنشير أبي زيد .

والشيخ سليمان بن ساسي ، والشيخ محمد الوحيشي ، والشيخ عربي قرادة ، والشيخ محمد بيري ، وصالح الحضراوي، والشيخ محمد بن سعيد ، وتقدر القوات التي تحت قيادتهم به (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف مقاتل ، يرابطون في الحوض.

وكان سيدي محمد بن عامر المقرحي، والشيخ محمد بن الحاج حسن المشاي ،

<sup>(</sup>١) هذا الوصف الدقيق للمعركة ، من الضابط المذكور وهو (خليفة خالد الغيرماني) ، كان قد رواه أصلا لزميلنا المؤرخ الطرابلسي (الحاج محمد الأسطى) المتقدم ذكره في أول الكتاب ، ثم إنه لمناسبة إحياء ثورة الفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩، لذكرى معركة جندوبة الخالدة ، أو معركة الأصابعة ، نشر الحاج محمد الأسطى لمناسبة ذكراها ، النص المروي له عنها في جريدة البلاغ الطرابلسية الصادرة يوم ١٦ ابريل سنة ١٩٧٣، ونقلناه هنا حرفياً لأهميته الوطنية والتاريخية .

وهناك قوة احتياطية أخرى لا تتعدى الألف ( ١٠٠٠ ) تحت قيادة الشيخ أحمد الشرع .

وأما الفرسان فكانت مركبة من ( ٢٥٠ ) فارساً تحت قيادة الشيخ محمد ابن عمر البوسيفي ، وكلهم من صناديد القوم وممن لهم دراية وخبرت في الحروب الماضية ، وممن أبلوا البلاء الحسن ، وشهدوا الحروب في أكثر من موقع مند الأيام الأولى من الاحتلال الايطالي .

وأما الرابطة الشرقية ومنطروس ، فكانت بها قوات قوامها ألفا (٢٠٠٠) مسلح تحت قيادة سليمان الباروني ، وكان الشيخ سوف المحمودي يرابط في بئر الغنم على رأس ألف وخمسمائة (١٥٠٠) من المجاهدين .

وتقدمت قوات العدو بقيادة الجنرال « لوكيو » وكان رئيس أركان حربه الكولونيل « دي بونو » الذي صار فيما بعد والياً على ليبيا باسم مرشال إيطاليا ، تقدمت تحت حماية المدفعية والطائرات من غريان إلى أرض الأصابعة ومن أبي غيلان إلى منظروس والرابطة الشرقية ، ومن العزيزية نحو بئر مداكم وقبر زايد ، ومن الزاوية نحو بئر الغنم ، ومن العجيلات في اتجاه الحوض .

واشتبكت بقواتنا في هذه المواقع اشتباكاً مريعاً طاحنــــــــــــــــــــــا ، أظهر فيه المجاهدون من البطولة والتضحية ، ما لا يتصوره إلا من شاهـــد هذه المعارك وخاضها .

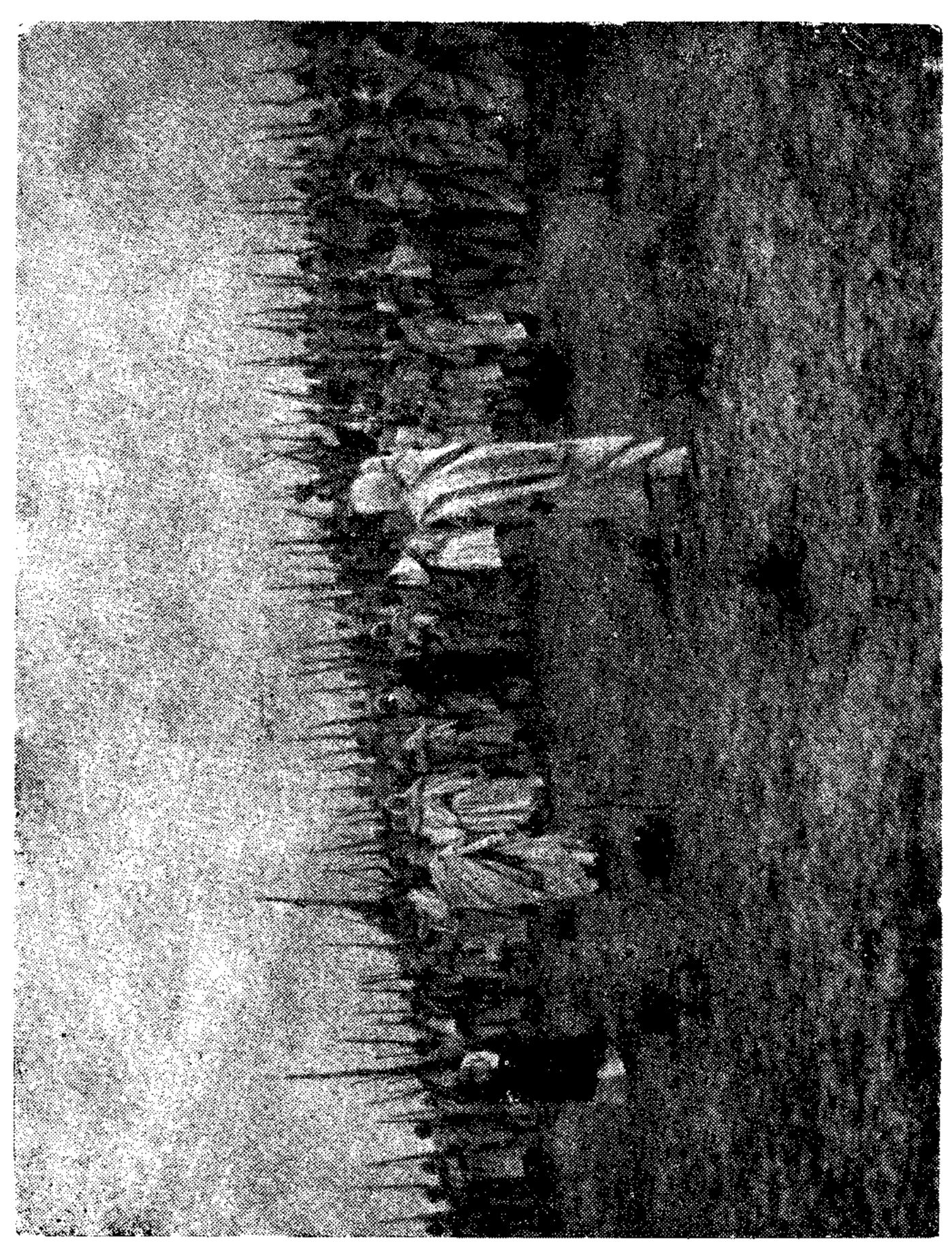

قائدهم قبيرا

|  | 2 |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

أربع عشرة (١٤) ساعة ، وقد هزم العدو أثناءها مراراً ، وألقت كتائب الفرسان الرعب في صفوفه ، ولكن الذخيرة بدأت تنفد من المجاهدين .

وعندما رأى رئيس الفرسان سيدي محمد بن عمر البوسيفي ، أنه بسبب نفياد الذخيرة ، لم يبق له ميدان للكر والفر ، ودع حصانه الادهم الذي شهد معه المعارك كلها قائلا : لا ركوب بعد اليوم ، وحذا حنوه ثلاثمانة (٣٠٠) من الفرسان والرجال ، فكبلوا أرجلهم ، وأقسموا جميعا أن لا يتركوا مواقعهم ، وقاتلوا قتالاً شديداً حتى استشهدوا جميعا .

وتحت جناح الليل رجعنا بالجرحى والتقينا مع الشيخ سليمان الباروني في صبيحة يوم ٢٤ مارس ١٩١٣ م ، راجعاً من الرابطة ، وقد نفدت الذخيرة التي في يد قواته ، وبهذه الصورة انتهت الواقعة الشهيرة بمعركة الأصابعة أو جندوبة في تاريخ الجهاد .

أما خسائر العدو التي تكبدها ، فكانت جسيمة جداً وقد لقي حتفه كثير من كبار ضباطه ، منهم « الجنرال لوكيو نفسه » وغيره من ذوي الرتب ، وهكذا انتهت إحدى المعارك الليبية التي كاد يشيب من هولها الطفل الرضيع » . انتهى .

ولما فقد المجاهدون في هذه المعركة الكبرى خيرة أبطالهم وزهرة شبابهم ، ولم يبق لهم شيء من العتاد والسلاح لقتال العدو ، أدرك الباروني وسوف والكثير من الرجال الأحرار ، أن البلاد حتماً سيعم احتلال الطليان لها فهاجروا إلى تونس ومنها ذهب سليان الباروني لتركيا ، وذهب محمد سوف وأتباعه إلى سوريا وأقام في حلب ، وانحدر أولاد

أبو سيف جنوباً إلى فزان.

وحين لم يجد الطرابلسيون بعد معركة جندوبة ، أية صفة لاعتبارهم السياسي أو الدولي ، ولا موارد عتاد وتموين ، تمكنهم من الاستمرار على كفاح العدو ، فاجبروا بسبب هذه الأحوال على مسالمة الطليان ظاهريا ، ومترقبين سراً الظروف الملائمة لمعاودة كفاحهم له .

### الفضل الكتاسى

### رمضان بعدًا لصّب المح وعوام ل زعامته

وبعدما أبرم صلح أوشي ودخول الطليان لمصراته على الوصف المتقدم بيانه ، لازم رمضان السويحلي أملاكه في الزاوية المحجوبية ، واستأنف أعماله الفلاحية والزراعية بسوانيهم ، وتربية الماشية في البر ، وأخذ يجتهد هو وأخواه في اصلاح ما تعطل وفسد من أملاكهم ومزارعهم مدة حبسهم عامين في قضيتهم المشهورة .

غير أن عمر المنتصر وابناء، وقد تمكنوا في هذا العهد الاستعاري من استعادة نفوذهم أقوى بما كان لهم ، لم يفتروا لدي الطليات عن الالحاح عليهم طالبين منهم لقاء تعاونهم معهم أن يعدموا لهم رمضان السويحلي ، لما في نفوسهم من الغل الدفين له ، فأبوا عليهم ما طلبوا ، واسترضوهم من الحية أخرى ، فأعدموا لهم فيا بعد (عقيبة القفصية ) وابن اخته ( ابراهام بو تركية ) ، انتقاماً منهما لصلتهما السابقة القوية برمضان .

وقبل انعقاد الصلح بمعاهدة أوشي ، كان احتلال الطليان لفزان لم يمتد

عليها ، ولكنها فيا بعد بين تاريخي ( ٦ ديسمبر سنة ١٩١٣ و ٢٧ يناير سنة ١٩١٤ م ) استطاعت ، أن تستولي على جميع أطراف فزان ، من غات ومرزق جنوباً إلى سوكنة وهون شمالاً ، ثم بعد سنتين ارتدت عنه مهزومة ، لانتصارات مجاهدي فزان عليها ، في معارك كثيرة أهمها ، معركة القاهرة ( بجانب مدينة بها ) ، ومعركة المحروقة وبراك ، ولعجزه في هذا الارتداد عن حماية مراكزه هناك ، بسبب صعوبة المواصلات إليها .

أما اخواننا في برقة ، فإنهم لانفتاح حدودهم ، على عدة بلدان وجهات إسلامية ، كنيجيريا وتشاد والسودان ومصر ، التي كانت تنزود منها احتياجاتها الضرورية ، من الأغذية والثياب والأسلحة ، مضافا إلى هذا ان ايطاليا بأول احتلالها لبرقة ، لم تتمكن من التوغل إلى جنوبها ، لبعده الشاسع عن المدن الساحلية ، ولهذه الأسباب مجتمعة ، استمر البرقاويون عقب معاهدة أوشي على محاربتها بلا هوادة بقيادة السيد أحمد الشريف (١) حفيد محمد بن على السنوسي ، واتخذ مدينة أجدابية عاصمة له ، وخوفا من أن تهجم عليه ايطاليا من الغرب ، بعث جيشاً استولى به على شرق سرت ، وعين لقيادته أخاه صفي الدين ، ولكن هذا أناب عنه في عمد مستشاره المسمى ( الشيخ أحمد التواتي ) .

ومع أنه جاء سراً لأحمد التواتي من مصراته ، وفـود كثيرة مؤيدة

<sup>(</sup>١) محمد بن على السنوسي ، هو صاحب الطريقة الصوفية ، المقول لاتباعها سابقا ، السنوسيون نسبة إليه ، ولد سنة ١٢٠٢ ه عستغانم في الجزائر ، ونشر طريقت ببرقة أيام الحكم العثماني الأخير حوالي سنة ١٨٣٩ م ، بولاية على باشا عسكر ، وتوفي في واحة الجنوب جنوب ليبيا سنة ١٢٧٦ ه ، وأحفاده كل من السيد أحمد الشريف ومحمد عابد وصفي الدين ، ومحمد ادريس الذي صار ملكا على ليبيا سنة ١٥٩١ م ثم عزل بقيام ثورة الفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩ .

لحركته الجهادية ، وأخبرته أن رمضان السويحلي ومئات من اخوانه ، سوف ينضمون إليهم في الوقت المناسب ، فعلى الرغم من هذا الاشعار ، فإن التواتي أبى إلا أن يعتبر أهالي مصراته ، الذين هم تحت الحكسم الايطالي ، بمثابة الأعداء الجائز شرعاً في رأيه الاستيلاء على أموالهم ، فأباح لرجاله غزو مواشيهم السارحة ترعى في البر .

وفي بعض الغارات لرجال التواتي ، اتفق أن غزوا قطيعاً من الإبل لرمضان السويحلي وحين وصله النبأ ، بدلاً من أن ينفعل غاضباً ، بما جرى لمواشيه ، تهلل وجهه فرحاً وسروراً ، إذ حسب الحادثة فالا حسنا ، وبارقة بشرى لتحقيق أهدافه الوطنية ، لتوحيد الشعب الليبي بأطرافه الثلاثة ، طرابلس وبرقة وفزان ، في كفاحه لغريمه الذي جاء لإذلال كرامته ، وابتزاز خيراته ، لا سيا وان فتيان مصراته ، منذ حضوره معهم ملحمة شارع الشط والرميلة ، وما عرفوه عن فروسيته بحادثة عين كعام ، وهم يشيرون إليه باستعدادهم ، أن يستجيبوا له أي عمل وطني يناديهم إليه ، وراحوا يترقبون منه في المستقبل أموراً ، عظيمة النتائج لعزة دينهم ولصيانة تراث آبائهم وأجدادهم .

وكان هو عند الظن الحسن به كما سيأتي ، إذ حسب غزو مواشيه وغزو مواشيه وغزو مواشي اخوانه المصراتيين ، ساقت إليه العناية الإلهية سلبهما ، ليتخذها ذريعة خادعة للطليان ، تسهل وصوله إلى المجاهدين بشرق سرت ، والتفاهم معهم حول التضامن في الكفاح المشترك للطايان ، وفعلا ذهب (١) في شهر

فبراير سنة ١٩١٥ ، فقابل في المواطين متصرف مصراته ، وتحدث معه بالإصالة عن نفسه ، وبالنيابة عن المنهوبة حيواناتهم قائلًا له ، إما أن تحمي الدولة أموالنا السارحة في البر ، من الغزو البرقاوي المستمر عليها ؛ أو تعطينا سلاحاً نسترد به ما نهب منا ، ونحمي بذلك أرزاقنا من الضياع ، وزين له الخدعة بأن له هناك معارف ، يأمل وساطتهم مصع التواتي ، لاسترجاع ما بقي عندهم من الحيوانات المغزوة من مصراته ، ويأتيهم بحقيقة الوضع في محلة صفى الدين .

وانطلت الحيلة على المتصرف ، بتأثير عبارة رمضان الأخيرة ، فسرعان ما سلحوا رمضان هو وأربعون فارسا ، كان من بينهم أخوه أحمل السويحلي ، وذهبوا مباشرة إلى سرت ، وحنق ضابط المخابرات الإيطالي، (الملازم جيا نيترو) على المتصرف ، لأنه لم يأخذ رأيه ، قبل أن يسمح لرمضان ورفاقه بالتوجه إلى المجاهدين في شرق سرت بأرض بو هادي ، إذ كانت لديه عنه معلومات سرية خطيرة ، تفيد تواطؤه مع اتباع صفي الدين العمل الحثيث ضد الاحتلال الايطالي .

واقتنع المتصرف بما أفضى إليه به (جيا نيترو) ، فللاحتياط من رمضان ، وكشف حقيقة نياته نحوهم ، أرسلوا في أثره إلى سرت قوة عسكرية ، وبينا كان رمضان عند التواتي في قصر بوهادي ، يتفاوض هو ومجاهدي برقة ، بالعمل لخير الوطن فوجئوا بهجوم القوة العسكرية على مجاهدي سرت ، ونشبت بينهم معركة كبيرة دامت عدة ساعات من النهار ، واشترك فيها رمضان وأصحابه سراً إلى جانب اخوانهم البرقاويين ، وعبروا بهذا الاشتراك المبدئي ، عن وحدة أبناء ليبيا التضامنية ، تجاه عدوهم الغاصب لأرضهم وحرياتهم ، وممن جرحوا أثناء هذه المعركة ، شقيق رمضان أحمد السويحلي ، كا استشهد فيها البعض ممن



صورة رمضان السويحلي الفارس الفذ، وبطل القرضابية الحالدة وزعيم مصراته وحليفاتها الستة لمناسبة ذكر الأوصاف الشخصية التي ذكرها له التقرير الإيطالي.

أتوا معه (١) وقد اعترف بهذه الحقيقة حتى كتاب ( برقة العربية صفحة ٢٩٧) لصاحبه المرحوم الطيب الأشهب ، من أتباع جماعة صفي الدين ، وزاد عليها أن رمضان كان في مصراته ، يحد المجاهدين بسرت ، بكل ما يحتاجون إليه من أسواقها من المواد الغذائية ، والأشياء الضرورية بنقودهم .

ثم عاد رمضان بعد معركة بوهادي إلى مصراته ، يسوق جماله التي استرجعها ، وكان خبر قتاله في صف اخوانه البرقاويين ، قد أبلغه الجواسيس للطليان ، فما كاد يصل لمنزله حتى ألقي عليه القبض وسجن في المواطين ، وسئل لماذا جئت دون رفاقك ، وهل حضرت معركة بوهادي ، فأجاب رفاقي تأخروا لجمع الإبل التي اختلطت مع الإبل التابعة لجهات أخرى ، ولم أحضر المعركة لأنها جرت وأنا راجع لمصراته ، وتظاهروا بالاقتناع من كلامه ، فأطلقوا سراحه ، وبعد أيام رجع شقيقه أحمد ورفاقه بالإبل المنهوبة .

ولمناسبة معرفة الطليان لرمضان في هذه الظروف السياسية وصفوا ملامـــح شخصه بكل دقة علمية ونفسية ، في التقرير التاريخي الإيطالي، المشار إليه كأحد مراجعنا قائلين عنه ما نص ترجمته : « أن قامته حوالي ١٧٥ سم تقريباً ، وهو صحيح البنية قوي الجسم ، وجهه بيضوي وعيونه كبيرة سوداء ، متقد ذكاء ، ولحيته قليلة التجاعيـــد ، ومقصوصة على

<sup>(</sup>١) يتفق الاشهب في هذه الرواية مع نفس الكلام الذي كنا استقيناه من المرحوم التهامي قليصه.

الطريقة العربية ، الشارب أسود طويل ، وشعر الرأس قليل التجاعيد ، ويلبس دائمًا الحولى ( أي الجرد ) ؛ على الطريقة العربية الليبية ، وهو فارس شجاع ، ماهر في إصابة المرمى ، وتدل ملامحه على حب السلطة ، ونظرته نظرة النسر ، قوي العزيمة ، شديد الاندفاع ، قاس شجاع ، وميال للاعمال الحربية ».

#### الفضل العساشر

### ميكاني ورمضان والمحلاست العربية

ثم من مفاجآت الأقدار الربانية ، أنها بعد حادثة قصر بو هادي المارة بنا أخبارها ، أخذت تهيىء لابن الشتيوي أسباب رفعته وقيام عظمته تدرجيا إلى أن ارتقى كا سيأتي ذروة مجده الحربي وعزه القومي ، إذ دفعت خصمه البغيض ، أن يناديه ليكون عوناً له على أغراضه الاستعبارية ، وهو لا يدري أنه بهذا النداء ، سيكون عما قريب (كالباحث على حتفه بظلفه ) ، وما هيأته الأقدار لرمضان (قبل معركة بوهادي ) ، هو أنه في ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٤ ، وقعت في أوروبا الحرب العالمية الأولى ، ودخلتها ايطاليا ضد النمسا وألمانيا وتركيا ، متحالفة فيها مسمع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة (أمريكا) ، ولكي تتفرغ ايطاليا في بلادها لحرب النمسا ، أرادت تميداً لهذا التفرغ ، القضاء على معسكر صفي الدين بسرت ، ثم احتسلال فزان مرة ثانية ، وتطويق مجاهدي سرت من الغرب والشرق والاستيلاء تماماً على برقة من جميع أطرافها ، وأسندت تنفيذ هسذه الخطة للكولونيل

(مياني) نفسه رداً لاعتباره وشرفه العسكري اللذين انتقصتهما هزيمتـــه السابقة بالجنوب .

وفي مدينة طرابلس ابتدأ (مياني) ، يستشير معارف وأحبابه من العرب ، عن الطريقة المثلى لإعداد حملة قوية ، تحقق لهم تلك السياسة الحربية الجديدة في ليبيا المتقدم ذكرها ، وهي زحزحة صفي الدين من سرت واسترجاع فزان ، وذات ليلة زار (مياني) مربوعة (أي بهو استقبال) سليان بك القره مانلي ابن حسونة باشا ، الذي اعتاد أن يقضي سهرته فيها ، مع لفيف من وجهاء العرب الموالين لايطاليا ، وكان من بينهم مستشارها (عبد النبي بك بن الخير) الورفلي وكبير بني وليد ، فأحسنوا استقبال (مياني) ، نظراً لمكانته المرموقة عند حكومته ، واستغربوا قدومه غير المعتاد ، وأدرك هو استغرابهم فبادر باعتبارهم من أصدقاء حكومته ، يشرح لمم فكرة القيادة العسكرية ، بالنسبة للحرب العالمية الأولى وعلاقتها باسترجاع فزان والتخلص من معسكر صفى الدين بسرت .

وأفهمهم أن هناك اقتراحاً ، بأن تكون الحملة المزمع توجيهها لفزان وسرت ، تشتمل من غير جنودهم على محلات (كتائب) عربية ، تؤخذ من البلدان الكائنة جنوب طرابلس بصفة الإلزام ، وأن يجعل على كل محلة رئيس منها ، وطلب ملاحظاتهم على هذا الاقتراح ، فلم يرد عليه أحد منهم بشيء ، سوى عبد النبي بلخير ، مشيراً إلى أهمية تعيين رمضان السويحلي في الحملة ، وأن يجعل رئيساً على محلة مصراته .

وترجع صلة عبد النبي مع رمضان منذ العهد التركي، فقد كان الأول مديراً لمال وأعشار ورفلة، وكان الثاني يزاول بأرضها فلاحة واسعة أيام الشتاء المطير، عند معارفه من قبيلتي المعللة والمناصير، وكان بعد أن يجني محصولاته يؤدي له في بني وليد، كمية الأعشار المفروضة عليه، وقد

تعرفا على بعضها وتصادقا فيما بعد ، بواسطة أحد أحباب الطرفين ، من عائلة اكسوم الورقلية ، إذ كانت أسرة هذا الشخص النابه ، دهمتها نكبة عظيمة في أرزاقها ، بسبب حريق كبير أصابها في منتجعها ، وكان رمضان تعرف عليها بواسطة الحاج مفتاح الشريري المصراتي ، فأنجدها هو مروءة منه بقطيع من الماشية ، وقافلة من الحبوب وأشياء متنوعة ، جرياً على الروح التعاونية ، التي كانت سائدة وقتشذ ، بين أثرياء وكرماء الرحال في الأغراض الحيوية ، وقدر عبد النبي تلك المروءة من رمضان ، فكانت على ما قيل سبها لتوطيد صداقتهها .

وبناء على ما أشار به عبد النبي بالخير على (مياني) ليلة زيارته لمربوعة سليمان بك القره مانلي ، بعثت برقية إلى متصرف مصراته باستدعاء رمضان إلى مدينة طرابلس فوراً وكان عند المتصرف بالتصادف (الحاج السني المنتصر) (المنيوم عليهما اليهودي (السنيور باباني مغناجي) ، وكأن المتصرف كان يعلم مسبقا سبب الاستدعاء ، ففاتح به الحاج السني ، واستطلع رأيه في رمضان للغرض الذي سيكلف به ، فحذرهم بأن لا يطمئنوا إليه ، وحسب رواية مغناجي ، أن مياني جاء لمصراته شخصيا واستطلع الآراء في رمضان ، غير أنه لم يأخذ بانتقادات الجهات المختلفة لرمضان ، (وإذا جاء القدر عمى البصر) .

وحين أتى رمضان لطرابلس ، فوتح بتعيينه رئيساً لمحلة مصراته ، المزمع إعدادها في محلة مياني ، وأعطيت له الحرية في الاختيار لرجال محلته ،

<sup>(</sup>١) الحديث من زيارة مياني لمربوعة سليمان بك إلى ذهاب مياني لمصوات للاستطلاع عن رمضان ، هو رواية اليهودي مغناجي للمؤلف ، مشافهة ، وكان مغناجي في آخر أيام حياته في مدينة طرابلس موظف على بمحكمة الربيين اليهود الموتبطة وقتئذ بوزارة العدل ومات حوالي ١٩٦٨ م.

وأفهموه إما أن يقبل هذا التعيين ويقوم بمفاوضة صفي الدين الاتصاله به وباتباعه من قبل اليجري مع ايطاليا الصلح او ينفى إلى ايطاليا إذا رفض إجابة مطالبهم منه ولماذا يرفض ما كلفوه أن يقوم به ما ما دامت الأقدار هيأت له السبل لتحرير أبناء وطنه من نير العبودية وليجعل صحراء القرضابية مقبرة كبرى لجنود عدوه ولهذه الأمور قبل الاشتراك في الحملة كا قبل بها غيره من الزعماء .

## ولفصل والمخساوي الميثر

## بطولته الفنرة بالقرص ابيته البخالرة

وكانت حملة مياني الزاحفة شرقاً ضخمة جداً في حجمها البشري والآلي ، بالنسبة إلى مجاهدي سرت البالغ عددهم نحو ( ١٥٠٠) ألف وخمسائة (١) فقد تألفت حسب البيانات الايطالية من ( ٢٠٨٩) جندياً مزيجاً من الحبشة وأرتيريا، و ( ٩٠٠) جندي إيطالي، و ( ٣٠٠٠) رجل طرابلسي المأخوذين جبراً ، و ( ٢٥٠) فارساً و ( ٨٤) ضابطاً ، وكان من تجهيزاتها الآلية ( ١٢) مدفع ميدان ، وأعداد كثيرة من المدافع الرشاشة ، ومن نقلياتها ( ٢٠٠٠) من الإبل والمربات .

وكان من رؤساء محلاتها ، رمضان السويحلي لمحلة مصراته ، ومبروك المنتصر والسعدي بن سلطان لمحلة ترهونة ، ومحمد بن مسعود لمحلة قماطة ، ومحمد القاضي

 <sup>(</sup>١) المرجع عن بيانات العددية لحملة مياني هو كتاب (معجم معارك الجهاد بليبيا صفحة
 د ٠ ٤ ) للاستاذ خليفة التليسي وذلك فيما يتعلق بتكوين الحملة الايطالية .

لمحلة مسلاته ، ومحمود عزيز لمحلة زليتن ، وعمر العوراني لمحلة ساحل آل حامد ، وعبد النبي بالخير لمحلة ورفلة ، غير أنه قبل ابتداء معركة القرضابية ، رجع إلى بني وليد بطريق ( بو نجيم ) زاعما أنه خائف عليها من أن يغزوها عمر سيف النصر ، أحد زعماء المجاهدين مع صفي الدين ، واتخذت الحملة ( يوم ١٤ ابريل سنة ١٩١٥ م « بئر بوقرين ، قاعدة لتجمعاتها ، ثم يمت أرض القرضابية ، وفي أثناء سيرها كان التفاهم للعمل المنتظر يزداد تصميماً في السر ، بين رمضات والبعض من رؤساء المحلات ورجالها البواسل ، لا سيا منهم المبروك المنتصر الترهوني ، كما أنه توالى التحذير ( لمياني ) من عملائه في الحملة ، بأن رمضان يضمر في نفسه هو ورفاقه نيات سيئة للحملة ويريدون لها شراً مستطيراً .

فلما وصلوا أرض القرضابية ، نظمت الجيوش بأوضاع القتال البري ، فكان الجنود الأحباش والأرتريون في المقدمـــة ، ومن ورائهم مياني وأبناء جلدته البيض ، ومحلة مصراته في الميمنة ، والمحلات الأخرى في الميسرة ، وابتدأ (١) الشك في إخلاص رمضان يساور أفكار مياني ، فطلب إليه أن يبقى دائماً إلى جانبه ، بحجة تبادل الرأي معه في شئون وتحركات الحملة ، وأشار عليه أن يعمل بسرعة ، لمعرفة رأي البرقاويين في الصلح ، ونزولاً عند رغبته ، بعث رمضان رسالة بهــــذا الخصوص إلى صفي الدين ، مع صديقه الوفي « عمر أبو دبوس » ، فلما قابله عمر وفاتحه بالموضوع ، أجاب بالرفض للصلح والإصرار على قتالهم ، فأفهمه أن رمضان كان في سره متوقعاً منكم هذا الرد ، غير أنه نظراً لقوة العدو الضخمة ، يرى أن تنسحبوا قليلا إلى الشرق ، لنستطيع الإجهاز على لقوة العدو الضخمة ، يرى أن تنسحبوا قليلا إلى الشرق ، لنستطيع الإجهاز على

<sup>(</sup>١) من ابتداء شك مياني في إخلاص ومضان ، إلى دخوله في المعوكة هو ومن معه ، أخذاً من رواية الموحوم « التهامي بك قليصة » ، وغيره من المجاهدين عند اتصالي بهم وأنا طالب علم ومن غويب الاتفاق أنني عندما زوت التهامي بك قليصة في الفيوم قال لي إننا نتمنى أن ترجع للوطن و تكتب لنا تاريخه ، وحقاً إن المؤمن لينظر بنور قلبه .

الحملة برمتها ، بعيدة عن مركز إمداداتها في مدينة سرت ، وحتى هذه الفكرة لم يقبلها صفي الدين بتأثيرات التواتي عليه ، الذي كان يشك أيضاً في إخلاص رمضان لهم .

ورجع أبو دبوس فأخبر رمضان بالنتيجة السلبية لرسالته ، وبينا كان رمضان يبلغ مياني فشل المفاوضة بالصلح ، إذا المجاهدون البرقاويون يباغتون الحملة بالهجوم السريع ، وبذلك نشبت بين الطرفين معركة القرضابية (على اسم بئر شرق مدينة سرت) وذلك (في يوم الحيس ١٥ جمادي الثانية سنة ١٣٣٣ هـ الموافق ٢٩ ابريل سنة ١٩١٥ م) ، وفي أولها سقط من المهاجين البرقاويين أزيد من مائة شهيد ، لعدم التكافؤ بين الطرفين بالعدد والعدد ، وفي أثناء هذا الاصطدام تظاهرت المحلات الطرابلسية بمساعدة الطليان، فصارت تطلق رماياتها بالفضاء ، غير صائبة لأحد من إخوانهم المسلمين .

وأما محلة مصراته فلم تبدأي حركة ، ولم تطلق ولا رصاصة واحدة بخلاف غيرها ولاحظ مياني هذا الموقف المستغرب منها ، فالتفت إلى رمضان سائلاً إياه عن السبب في امتناع رجال محلته ، عن الاشتراك في القتال بنية صافية ، وفي رد رمضان الفوري عليه ، يتجلى لنا ذكاؤه الفطري وحضور بديهته ، وثبات قلبه في أحرج اللحظات الحاسمة خطورة ، إذ أجابه بهدوء اعتيادي : كا لا يخفى عليك أنك محتفظ بي إلى جانبك ، ومن عادة العرب أن فارسهم الأول ، ينبغي أن يكون في الطلبعة ، ليسيروا على طريقته في توجيه الرماية . وانطلت الحيلة عليه فسمح أن يركب جواده ، واندمج به مسرعاً في صفوف علته ، ورآه اخوانه الرؤساء الآخرون المتضامنون معه ، يومىء لهم بالإشارة الرمزية ، لبذل الأرواح في سبيل الله والوطن فلبوا الإشارة .

وارتد معه الجميع بالانقلاب على الجيش الايطالي كلمح البصر ، وباشروا هم وإخوانهم البرقاويون قتاله ، متساندين كالبنيان المرصوص ، متدافعين بكل

شجاعة وإقـــدام ، وكان زملاؤه الرؤساء ولا سيا مبروك المنتصر الترهوني ، يتنقلون بين الصفوف يوجهون إلى النواحي الهامة لتحطيم العدو ، ويقوون العزائم على الصبر والثبات ، وطوقوا مياني وجنده بنيران مستعرة من رصاص البنادق المنهالة عليهم شهبا بميتة .

وتصدى الطليان للعرب ، بقصف المدافع والرشاشات كأزيز الرعد ودوي الصواعق ، وتعاظم في المعركة الهول والويل ، بما لم يأت الزمان بمثله، وصارت فيها الأجسام البشرية من الطرفين ، تتهاوى على الأرض ، كتساقط الشجر بالرياح العاتية أيام الخريف .

ولقد راحفيها شهيداً من المحلات الطرابلسية المنقضة على العدو أزيد من (٥٠٠) خمسائة مجاهد ، وكان الجرحى من الجميع لا يحصون عدداً ، ولحن خسائر الطليان في الموتي والجرحى ، تفاقمت بصفة كارثة رهيبة ، وبصرف النظر عما ذكروه من خسائرهم في الجند ، الذين تتكاتم عادة بلاغاتهم الرسمية حقيقتها ، لأسباب سياسية ، غير أن ما ذكروه عن خسائرهم ، من ذوي الرتب العسكرية بصفة عامة ، قد يكون قريباً من الصحة ، فقد كان الموتى منهم (١٨) ثمانية عشر ضابطا ، والجرحى (٢٥) خمسة وعشرين ضابطا ، وكان بين هؤلاء الكولونيل مياني نفسه .

ومع أن العرب في المعركة كانوا مسلحين بالبنادق وحدها، وأن عدد الطليان ومرتزقتهم من الأحباش ، كان متفوقاً عليهم تفوقاً كبيراً ، بأجهزة الأسلحة الآلية والفنية ، فإن مفاجأة المحلات العربية بالانقضاض عليهم ، قد أشلت لهم بذلك حركة الدفاع عن نفسهم كاينبغي ، فعظم بذلك ارتباكهم وسرى إلى أفئدتهم الهلع والرعب ، مما رأوه من تفاقم موتاهم وجرحاهم ، فلاذ الأحياء منهم بالفرار إلى سرت وفي طليعتهم (الكولونيل مياني) ، ولما دخلها ألف محكمة عسكرية صورية ، قتل فيها الكثير من العرب الذين

التجأوا معه إلى سرت، ومن بين هؤلاء أبو بكر النعماس من ترهونة ، والحاج محمد بن مسعود من قياطة ، والحاج محمد القاضي من مسلاته ، ومن غيرهم أزيد من خمسائة نفس.

وبينا كانتعاقبة هذه الحملة نصراً مبيناً لعموم الليبيين البطولة رمضان السويحلي والذين أيدوا غارته المظفرة ، وإذا الطليان في نفس الوقت يصابون أثناء المعركة بهزيمة ساحقة ، نتيجة للانقلاب الحربي الخطير عليهم ، الذي قام به الفدائيون العرب ضدهم بغتة ، ممن عرفوا أسرارهم وامتلكوا أسلحتهم وذخائرهم ، وابتعدوا بهم كثيراً عن أماكن الإمداد العاجل لهم ، تاركين وراءهم للعرب بأرض القرضابية ، جميع ماكان في الحملة من المهات العسكرية والمؤن والأجهزة الحربية الآلية ووسائل النقل .

وحسب الروايات العربية أنهم غنموا في القرضابية آلاف البنادق ومجموعة كبيرة من مدافع الميدان والرشاشات وعتادها الناري الهام ، والكثير من هذه الغنائم استولى عليها البرقاويون ، نظراً لقربهم من محل نقلها إلى جهتهم ، وأما المصادر الايطالية فتقول أنها خسرت في المعركة من الأسلحة (١٠٠٠) ألف بندقية و (١١) وأحد عشر رشاشاً ، ومن الواضح أنها أخفت بيان ما فقدته في المعركة من أنواع الآلات الحربية ، كإخفائها حقيقة خسائرها البشرية من الجند والضباط ، لتخفف بذلك على شعبها فظاعة الكارثة التي مني بها جيشها في القرضابية ، ولتصون من انتقاص سمعتها العسكرية في العالم .

ومما لا شك فيه أن انتصار العرب الساحق فيها ، يرجع الفضل الأول فيه إلى التضحية البطولية لرمضان ، وبراعة تخطيطه السري لذلك ، مع المخلصين البواسل من أحرار وفدائيي المحلات الأخرى ، على أن غرسياني في كتابه المعروف باسم « نحو فزان ص ٣٥ » يعزو كارثتهم في القرضابية بالدرجة الأولى

إلى رمضان الشتيوي قائلًا عنه بالنص ( وفي ٢٩ ابريل سنة ١٩١٥ غير بنا رمضان الشتيوي هو وجميع أفراد الفرقة ، التي كنا قد قمنا بتسليحها إبان المعركة ، التي نشبت بين آلاي الكولونيل مياني وبين الثوار في معركة قصر (١) بوهادي ، وذلك بأن انقض على الحملة وصب نيرانه على جنودنا ) .

<sup>(</sup>١) يعني غرسياني بقصر بو هادي أرض القرضابية ، وبكلمة الثوار رجال المحلات العربية الذبن أنقلبوا عليهم .

ملاحظة: قد مرت وستمر بنا كثير من أسماء الأعلام للأشخاص والأمكنة لم ذذكرها بحسب لفظها بالإعراب النحوي مثل (قصر بو هادي) أو اللغوي كأرفلة بدلاً على ورفلة، وإنما ذكرناها ونذكرها حسب استعمالها الدارج على ألسنة الشعب، وعلى قاعدة (الحكاية)في علم النحو.

#### بطل القرضابية

وإليك قصيدة بليغة للأستاذ الشاعر محمد عبدالله معتوق المصراتي ،جادت بها قريحته الفياضة بالعنوان المذكور ، يصف فيها شجاعة رمضان المثلى وبسالة إخوانه المجاهدين في القرضابية وخذلان عدوهم أمامهم قال :

وَقَفْتَ وَقَفَةً أَبط ال وشُجْعانِ وَمِهِ وَإِيمَ ان فَخُورَ فِي صَبْرٍ وإِيمَ ان وَمْ الْخَلِيجِ (۱) وَمَا سَدَّدْتَ مِن خُطَط كَانَتَ دَمَاراً لِمَن عَن أَرْضِنا جَانِ كَانَتَ دَمَاراً لِمَن عَن أَرْضِنا جَانِ لَمَّا وَصَعْتُم خُشُودَ الْخُصْم فِي قَفَصٍ مَا الْخَصْم فِي قَفَصٍ مَا الْوَطِيسُ وَطِيسُ الْحُونِ مُلْتَهِباً مَا اللهِ عَلَيْ وصحراء (۱) وَيَبرانِ حَمِي الْوَطِيسُ وَطِيسُ الْحُونِ مُلْتَهِباً وصحراء (۱) وَيَبرانِ وَالنَّالِةِ مَن قاصٍ وَمِن دَانِ وَالنَّالِةِ مَن قاصٍ وَمِن دَانِ وَالْعَزَائِمِ مِنْ آلامِها الْحَورُ وَصَالِمُ وَالْمُ أَنْطَ الْ وَشَجْعَانِ وَسُوى عَزائِم أَنْطَالً و وَشَجْعَانِ وَشَجْعَانِ وَسُوى عَزائِم أَنْطَالً و وَشَجْعَانِ وَشَجْعَانِ وَسُوى عَزائِم أَنْطَالً و وَشَجْعَانِ وَشَجْعَانِ وَسُونَ وَالْمَ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَمُ وَقَلَيْمِ وَمِنْ وَالْمُ وَسُونَ وَسُونَ وَسُونَ وَلِيسُ وَمِنْ وَالْمُ وَسُونَا وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَ وَسُونَ وَسُونَا وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَالْمُ وَسُونَا وَالْمُ وَسُونَ وَالْمُ وَسُونَا وَالْمَالُ وَالْمُ وَسُونَا وَالْمَالِ وَالْمُعْمَانِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَسُونَا وَالْمُ وَلَا الْمُوالِعُولُ و

<sup>(</sup>١) يقصد من الخليج منطقة خليج سرت التي منها أرض القرضابية .

<sup>(</sup>٢) ونو"ن كلمتي صحراء ومصراته وهما غير منصرفتين لضرورة الشعر .

خَاضُوا الْمَعَارِكَ في صَبْرِ وفي جَلَدِ و َقَاوَ مُوا فِي حَمَاسِ كُلُّ طُغْيَان سَدُّوا الْمَنَافِدَ عَنْ أَعْدَاءِ أُمَّتِهِمْ فَصَيَّرُو هُمْ حَيــارَى شِبْهَ قطعان البَحْرُ يَحْجُزُهُمْ وَالنَّارُ تَلْفَحُهُمْ وَالنَّارُ تَلْفَحُهُمْ وَالْخَصْمُ يَطْحَنَّهُ فِي غَيْرِ إِمْعَانِ خَرَّتُ جَحَا فِلْهُمْ فِي مَأْزِقِ خَطَرِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ سِوَى أَشْدِاحَ إِنْسَانَ نَا مُوا عَلَى بُحِثُثُ الْأَمُواتِ يَدْ فَعُهُمْ 'حب الحياة إلى خزى وخذلان عَادُوا (لِمِصْراتَة) وَالْحِقْدُ يَدْ فَعُهُمْ شَنُوا عَلَيْمِ الْمُجُوما عَيْرَ إِنسان كُمْ أُحرَقُوا مِنْ ضِعافِ مِنْ مَلاجئِهِمْ وَيَوْمَ مَأْطُوسَ (١) عَنْهَا خَيْرُ 'بُرْهَان

<sup>(</sup>١) وماطوس اسم رجل مصراتي أحرقه الطليان بأول غزوهم هو وأفراد أسرته .

كُمْ عَلَّقُوا مِنْ بَرِيءٍ فَوْقَ مَشْنَقَةٍ وَقَالُوا مِنْ شَهِيدٍ فَوْقَ كُثْبِانِ وَقَالُوا مِنْ شَهِيدٍ فَوْقَ كُثْبِانِ وَفِي السَّجُونِ رِجَالٌ مَا لَهُمْ عَدَدُ وَالْ وَالشَّعْبُ يَرْزَحُ مِنْ ظُلْمٍ وَعَدُوانِ وَالشَّعْبُ يَرْزَحُ مِنْ ظُلْمٍ وَعَدُوانِ كَذَاكَ تاريخُهُمْ يَا مَنْ لَهُ جَهِلُوا وَذَاكَ تاريخُ لَيْثُ الْحُرْبِ (رَمَضانِ) وَذَاكَ تاريخُ لَيْثُ الْحُرْبِ (رَمَضانِ)

•

•

•

•

•

### الفضل الثكاني وسير

### فيحدمضراته وفتوحات الزعماء الاحربن

وعلى أثر انتهاء المعركة على تلك الصورة الظافرة الجيدة ، بقي رمضان مدة بأرض القرضابية ، يواري هو واخوانه المصراتيون جثث الشهداء منهم ، وبعالجون ويهتمون بالجرحى ، وجمعوا جزءاً من الغنائم وهي كميات من الأسلحة الحقيفة ، ومدفعان رشاشان ، حفظوا بعضها في سيدي عبد الرءوف ( وهو مكان بأرض مصراته الحلوية اتخذوه نحزناً للعتاد والذخيرة) ثم عجل بالعودة إلى مصراته يصحبه رجال محلته ، لينقذ ناسها من انتقامات الطليان ، لا سيا وأن هؤلاء بسبب كارثتهم بالقرضابية ، القوا القبض على كثير من أعيان مصراته ، وفيهم أخواه أحمد السويحلي وسعدون السويحلي وصديقه التهامي قليصة ، وساقسوهم أسرى إلى طرابلس ثم إلى إيطاليا ، وصديقه التهامي قليصة ، وساقسوهم أسرى إلى طرابلس ثم إلى إيطاليا ، وسعدون البلاة وتورغا ) ، إذ كانت فيها قوة إيطالية فأراد القضاء عليها وتطهير البلدة منها ، لكي يحمي ظهره منها في حصاره لمصراته ، واستبقى معه لهدذا

الغرض الأقوياء، وسمح للضعاف صحة وغيرهم متابعة التوجه لها.

وشعر الإيطاليون بتاورغا ان المجاهدين يحاصرونهم ، فطلبوا من مصراته الإسراع بنجدتهم ، وكان من سوء حظهم أن تاورغا ، محاطة بسبخة ملحية سطحها أبيض كالثلج ، وتحتها أرض طينية رخوة تغوص بالماشي فوقها بلاقرار ، ويسميها أبناء تاورغا (أم العظام) ، ويقطعونها بمرات خاصة يقولون عنها (السراويل) ، وأدرك رمضان أن الوقوف على مداخل المهرات الخاصة ، يمكنهم من اقتناص المطوقين ، الذين سيحاولون الفرار من البلدة ، أو للقوة التي ستأتي من مصراته ، لنجدتهم ، وكان تقدير رمضان واخوانه لذلك صائباً في الرأي والعمل .

فلما حاءت قوة مصراته لتنقذ من في تاورغا ، وجدت مقاومة شديدة من المجاهدين المتربصين لها عند بمرات ( السراويل ) فولت هاربة ، وخرج المطوقون حسب الاتفاق السري للاتصال بالقادمين إليهم ، وإذا هم أيضا يجدون الممرات مليئة بالمجاهدين ، وأخذ رصاص هؤلاء تحصدهم نيرانه ، فمن لم يموتوا به . فروا طالبين النجاة نحو السبخة ، حاسبين إياها أرضاً صلبة ، ولكنهم صاروا يوسبون فيها بالتدريج إلى أن ابتلمت أكثرهم (١)، ومن سلم أخذ

<sup>(</sup>١) ومن غريب ابتلاع الأرض الناس الاحياء ، أن جريدة البلاغ الطرابلسية نشرت في عددها (٣٠٢) من سنتها العاشرة وتاريخ (٣٢٩/٣/١) بصفحتها الأخيرة بعنوان (الأرض تبتلع عووسة في الاسكندرية) ، أن العروسة الشابة (ميرفت أحمد شحات ) قد ابتلعتها الأرض أول أمس بينما كانت تسير مع زوجها في احد شوارع الاسكندرية وجاء رجال الانقاذ إلى محل فقدها ، فعثروا فقط على سوار معصمها ، وبهذه المنسسة التاريخية فإن المرشال الألماني العظيم (هندنبرغ) أغرق في الحرب العالمية الأولى فحو ربع مليون جندي روسي في مستنقعات مدينة (ريغا) الكائنة على بحر البلطيق بأوروبسا الشرقية التي طبيعة أرضها مستنقعاتها ، كطبيعة سبخة تاورغا ذات القاع الرخو الغائص بمن فوقه ، وذلك يحيلة حربية من المرشال (هندنبرغ) ألجأت الجنود الروس لخوض مستنقعات ريغا فراراً من الهجوم الألماني الكاسح وهم لا يدرون طبيعة أرضها .

أسيراً أو هام على وجهه نحو البر .

وباستيلاء رمضان على تاورغا تركها وباشر محاصرة مصراته يوم ١٨ مايو سنة ١٩١٥. فنزل بناحيتها الشرقية المسهاة (كرزاز) واتخذها مقره ، في بناء غرفة ومرافقها كانت لأحد الأتراك، وأحاط حصاره الشديد للطليان في المواطين من جميع جهاتها ، ولمحاولتهم فك الحصار عنهم ، بفتح الطريق إلى ميناء قصر حمد لتنقذهم البواخر البحرية ، وعـدم تمكـين رمضان من تحقيق هدفه بأخذهم ، وقعت بسبب ذلك بين الطرفين عدة معارك دامية، وكانت على طريق قصر حمد وحول المواطين ، ومن أشهرها معركة رأس الطوبة ، وكانت يوم الثلاثاء ١١ رجب سنــة ١٣٣٣ هـ الموافق ٢٥ مــايو سنة ١٩١٥م ، فخرج فيها الطليان للهرب ولكن لم ينجوا من الحصار ، وسقط في المعركة من المجاهدين حوالي مائة (١٠٠) شهيد ، ومن بينهم البطل (عمر شقلوف السويحلي ) أحد أقرباء رمضان ، وبعد ثلاثة أيام من ملحمة رأس الطوبة ، وقعت معركة أخرى بمكان يقال له ( سبخة بوفار) ، ألحق المجاهدون فيها للطليان أفدح الخسائر العتادية والبشرية ، من ذلك أسروا فيها ضابطاً وهو الكبتن ( ڤيكي ) واعتبروا انتصارهم في هذه المعركة ، أخذاً لثأرهم ليوم رأس الطوبة ، وجرت بعد بوفار معركة أخرى هي معركة (جرف المقاصبة) ، شرق المواطين بنحو ثلاثة كملومترات .

وتأكد العدو في طرابلس ، أنه لا ينجي جنوده المحاصرين في مصراته سوى المجازفة اليائسة ، فبعث لهم بواخر رست بميناء قصر حمد ، وأمرهم بالخروج الفوري من المواطين مهما كلفهم الانسحاب منها ، واستجابة لهذا الأمر ، ففي ليلة يوم الخيس ٢٤ رمضان سنة ١٣٣٣ هـ وه أغسطس سنة ١٩١٥ م ، خرجت جميع قواتهم من عاصمة مصراته مستترة بالظلام قاصدة سفنهم بالميناء المذكور .

وما كادوا يتجاوزون المواطين ، حتى اصطدموا في طريقهم بقتال ضار مع المجاهدين الذين كانوا متربصين لهم ، واستمرت المقاتلة بينهم من تلك الليلة إلى عصر نهارها تقريبا ، وفي هذا الوقت تمكن الطليان السالموت من الموت من الوصول إلى السفن وراح أثناء الصراع من المجاهدين نحو مائة شهيد .

وترك الطليان الذين أقلعت السفن بهم وراءهم في المواطين ، مخازنهم وثكناتهم ومعاملهم ، وهي مكتظة بالمؤن والملابس والأسلحة الآلية المتنوعة ، ومنها الحفيفة والثقيلة ، ولا سيما البنادق والرشاشات ، وأجهزة المواصلات السلكية ، والمهات العسكرية ، والأموال النقدية ، مما لا يحصى له عدد ولا تقدير لقيمة فوائده .

وفي اليوم التالي دخل رمضان إلى المواطين ، هو ورف قه الأبط ال وأفراح الشعب بمقدمهم الظافر تملأ أجواء السماء ، وتبادلوا التهاني والتبريك الحارين ، لحصولهم على الحرية التامة بعد فقدها ، ولاغتنامهم الاستقلال الناجز الذي لم تره مصراته من قبل على يد أبنائها أباة الضيم .

وفي أثناء محاصرة رمضان للطليان بمصراته ، فأسوة به قد رجع زعماء ورجال المحلات الأخرى إلى بلدانهم مسرعين ، تخليصاً لها من انتقام الطليان الذين تحصنوا بها ، إذ وصلتهم أخبار الكارثة التي حلت بجيش غرسياني ، فصاروا هم أيضاً يترقبون في مراكزهم مصيرهم السيء ، ولم يطل بهم الانتظار لهذا المصير ، فنتيجة لانتصارات العرب اندلعت عليهم الثورات التحررية ، من ورفلة وزليتن وساحل آل حامد وترهونة جنوباً ، إلى فندق ابن غشير وجنزور والعزيزية والزاوية شمالاً ، وفي مدة شهرين تقريباً استطاع أولئك المجاهدون البواسل ، أن يجلوا الطليان عن جميع البلدان المذكورة ، تاركين لهم فيها نظير مصراته ، كل ما لديهم من المواد الغذائية والمعدات العسكرية ، وأنواع الأسلحة والمهات الحربية .

ولقد ذكر غرسياني في كتابه (نحو فزان صفحة ١٥). أن سرعة جلائهم عن المواقع التي قامت فيها الثورات ضدهم بعد القرضابية ، أجبرتهم على قرك جميع أسلحتهم الضخمة فيها ، ويقول أخذ المجاهدون منهم بسببها أربعون (٤٠) ألف بندقية ، ومائة (١٠٠)مدفع رشاش (مترليوز) وثلاثين (٣٠)مدفعاً للميدان ، ولقد ساق الله سبحانه وتعالى للمجاهدين هذه الغنائم الحربية الوافرة ، ليقاتلوا بها عدوهم بنفس سلاحه .

ولما سمع رمضان بهذه الانتصارات الشهالية وغنائمها ، وذلك قبل أن يجلي هو العدو عن مصراته ، فرح بها كثيراً واعتبرها سنداً له في إضعاف قوة ومعنويات الذين كان يحاصرهم ، وبعد ذلك لم يبق للطليان من مكان يحتلونه في طرابلس سوى مدينتي طرابلس والخس ، وقد اعترف بهذه الحقيقة غرسياني في كتابه صفحة (١٩) قائلًا « وفي أول عام ١٩١٦م ، كان احتلالنا لطرابلس مقصوراً على قاعدتي طرابلس والخس البحريتين ، وفي هذه الأماكن تكدست قواتنا في حلقة الأسلاك الشائكة الضيقة » .

·

·

# الفصل الن لي عيمر

### نزاعه والسنوسي فيون وانسبابه وأثره

غير أن فرحة رمضان الكبرى ، بإنقاذ مصراته من العدد ، وازدياد سروره بفوز الجهات الغربية بتحرير وطرده منها ، فإن قدوم صفي الدين من ورفلة إلى مصراته هو وأتباعه ، قد نغص عليه كل تلك المهاهج السارة ، وأوجد في نفسه منه كدا أليما وأسفا شديداً ، لعدم إشفاقهم على متاعب الناس ، ولا اعترافهم بالتضحيات الكبرى التي بذلت سابقاً من أجلهم في سبيل الله والوطن .

والسبب في إيجاد هذا التأثر العميق ، والإحساس بالغبن وعدم التقدير هو أنه بعد أن استقبل أهل مصراته مجيء صفي الدين وأتباعله ، بالحفاوة البالغة والترحاب الجزيل ، وأكرموا ضيافتهم بوسائل الراحة والاطمئنان لنفوسهم ، والتقديم لهم يومياً قصاع الأطعمة الفاخرة ، وبالغوا في تقدير زعامتهم الروحية لحسن الظن بهم ، ولاعتقادهم أنهم يعملون لوحدة الصف الليبي تجاه الغزو الايطالي ، وإذا هم بعد

كل هذه الحفاوات البريئة من الزيف ، يكشفون عن نياتهم السيئة ، وأغراضهم الانتهازية من هذا المجيء ، فيطلبون بلسان صفي الدين من رمضان ، بصفته متولياً أمور البلد ، يطلبون منه ثلاثة مسائل مثيرة للدهشة والعجب ، وهي :

أولاً: أن يسلم لهم رمضان جميع الغنسائم على اختلاف أنواعها التي تركها الطلبان بمصراته ، بعد انسحابهم منها يوم ه أغسطس سنة ١٩١٥م وسبق (١) أن أخذوا مثلها من عبد النبي بالخير يورفله .

ثانياً: الأمر فوراً بجباية الضرائب المستحقة على الأفراد.

ثالثاً : جمع زكاة الأموال الشرعية من المكلفين ، وأما مجيئهم للاهتمام الحيوي بالأسر المنكوبة بفقدها في الحرب من كان يعولها ، وأما برهم للفقراء والمحتاجين ، الذين انتزعوا من دورهم أقواتهم وتبرعوا بها للمجاهدين ، فهذا الشيء لم يأتوا للقيام به في مصراته .

ووجه الاستغراب في عدم الموافقة على مطالبهم ، أن المصراتيين دحروا الطليان من بلدتهم وحدهم، ولم يناضله معهم من السنوسيين ولا نفر واحد، حتى بقراءة الفاتحة للتبرك والتشجع بأنفاسهم، وان مطالبهم

<sup>(</sup>۱) بعد القوضابية لما أجلا عبد النبي بالخير الطليان عن بني وليد ، جاء أحمد سيف النصر والتواتي فانتزعوا من عبد النبي نفوذه، وجمعوا ما تركه الطليان في بني وليد من غنائم وأموال، وكان صفي الدين في مصراته، فذهب إليه عبد النبي ليشكو له ما عامله به التواتي وسيف النصر، فلما وجد رمضان حاله مثله مع صفي رجع لبني وليد خائباً.

الثلاثة قد تكون منطقية لو كانوا سيبقون دائمًا في مصراته ، وسيتولون مسئوليات الحكم فيها رسميًا ، وينفقون مواردها على مصالحها الاقتصادية والحربية ، أما وإنهم يريدون نقل غنائمها وأموالها إلى اجدابية والجغبوب ، ثم يتركون الديار تنعى من بناها ، فهذا هو الذي دهش له رمضان والناس واستفزهم الغضب المزيد منه .

وعارضهم رمضان في مطالبهم الثلاث بكل شدة وحزم ، قائلاً في مخاطبة صفي الدين وحاشيته بهذا الخصوص ، إذا جاز أخذ الزكاة الشرعية لمستحقيها المبينين في كتاب الله ، فإنه لا يمكن بأي حسال من الأحوال ، التفريط أو التسليم بإعطاء الغنائم ونقلها من مصراته إلى محل آخر ، ما دمنا معرضين همنا لهجهات العدو علينا من البر والبحر في أي يوم ، لهذه الأسباب فنحن في أشد الحاجة الملحة للاحتفاظ بجميع الغنائم من الأسلحة وغيرها من المهمات الحربية والعسكرية ، لنذود بها عن أرضنا وأعراضنا وديننا ، وفعلا قد سلمت الغنائم للجان المعينة لها ، فأحصتها ضبطاً وتسجيلا ، وأوكل بها الضرائب من الأفراد فيه التكليف لهم ما لا يطيقون تحمله في هذه الظروف الضرائب من الأفراد فيه التكليف لهم ما لا يطيقون تحمله في هذه الظروف غير المحاربين من الشيوخ والنساء والصبية ، يشتغلون آناء الليل وأطراف النهار للتعبئة العامة ، في الفلاحة والزراعة وتربية الحيوان ونسج الأصواف وغير ذلك ، لا انهم يحاربون على نفقة الدولة ، كا هو الحال في البلدان الراقية ذلك ، لا انهم يحاربون على نفقة الدولة ، كا هو الحال في البلدان الراقية وعند الأمم الثرية .

واستشاط صفي الدين وأعوانه غضباً من ردود رمضان المنطقية المفحمة إذ اعتادوا في جهات نفوذهم الروحي ، أن يستجيب لهم هنساك أتباعهم السذج ، ما يأمرونهم به ، بلا جـــدال ولا اعتراض ، وخافوا إن رضخوا

لإرادة رمضان ، أن يشاع أمره في أنحاء طرابلس ، فلا يجدون فيها بعد ذلك من زعمائها من ينقاد لرغباتهم ، وكلف صفي الدين رمضان أن يجمع له الناس لتعرض عليهم مسائل الخلاف وأخذ رأيهم ، فلم يمانع في هسذا الطلب ونفذه .

وحين جاء الناس المواطين من جميع القبائيل بمصراته ، وكانوا عالمين من بالأسباب اجتمعوا أمام قصر الحكومة ، فلما أطل عليهم صفي الدين من شرفة غرفته بالقصر ، أعلن لهم أن رمضان السويحلي معزول من وظيفته ، لأنه أصبح مهجوراً من طرفهم وهذه الكلمة عند السنوسية معناها منبوذ ، وهاج الناس وماجوا لدى سماعهم هذه الكلمة ، معلنين رفضهم ما نطق به صفي الدين ، وان رمضان كان قائدهم وزعيمهم ، منذ أن تكلم باسمهم مع المتصرف الايطالي بخصوص مواشيهم المغزوة ، وذهابه إلى شرق سرت لاسترجاعها منهم ، ومشاركته إياهم في قتال الطليان في بئر بو هادي وهو فارس القرضابية والفاتح بعدها لبلدة مصراته .

وحسم '' رمضان هذا الموقف الحرج الخطير ، معلنا أنه من كان على رأي صفي الدين فليبق مكانه ، ومن كان على رأيي فليبعني ، وإذا تلك الجموع الزاخرة تقتفي أثر فارسها الهمام ، ولم يبق أمام القصر سوى أفراد قليلين ، بمن لم يكونوا على وفاق مع رمضان من قبل ، وأشهر هؤلاء الشيخ عمد بن عبد الملك وأخوت عمر وحسين ، ومحمد بك باش آغا وأولاده ، ومحمد المهرك ، فجاهروا بانتائهم للسنوسية وتأييدهم لصفي الدين ، ولكنهم

<sup>(</sup>١) الحوادث المذكورة منذ فتح مصراته، إلى موقف صفي الدين ورمضان مع الناس أمام القصر، مستقاة معلوماتها من المهاجرين إلى مصر وهم التهامي بك قليصة، والسنوسي الضراط، ومحمد الفقى ومن غيرهم.



1 0 <u>``</u> أمامه وقتئذ الناس عزل رمضان وأطل عليهم ax. 0

4 7

14

عندما شعروا بسفر صفي الدين إلى ورفله لانضام أكثر المصراتيين لرمضان ، خافوا أن ينكل بهم لعدم تأييده ، ففروا ليلا ناجين بأرواحهم إلى سرت، التي كان الطليان قد جلا عنها بعد القرضابية فاحتلها السنوسيون ، ووصلوا إليها قبل أن يدركهم رجال رمضان للقبض عليهم .

## ولفضل والراديع المسكر

## عَادة السّنوسِيتِين في الحرب والسِّلم

ولكي لا نرمي في هدف المناسبة بالتجني على السنوسيين في سلوكهم المنحرف عن جادة الصواب ، مع الفزازنة والطرابلسيين ، في أوائل العهد الإيطالي ، وخاصة ما قام به محمد العابد وخادمه هاشم الزوى ، الملقب نفسه بكلب السيد ، من استيلائه على غنائم سبها ودرج وغدامس ، نسوق بهذا الصدد اقتباسات ، مما قال عنهم الأديب المؤرخ ( محمد سعيد القشاط ) ، في جريدة الثورة التي كانت تصدر بمدينة طرابلس ، وذلك في عددها المؤرخ يوم ( ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٠ م ) وفي هذا النقل الحرفي العبر التاريخية لمن كانوا يحسنون الظن بدعاة الزهد في الدنيا والتجرد للعبادة ، وانصافاً لرمضان في تزاعه مع صفي الدين وأعوانه ، ودلالة على نزاهتنا بعدم التحيز لطرف دون آخر فيا نكتب .

وتحت عنوان ( السنوسيون يحبسون خليفـــة بن عسكر ) نشر الأديب القشاط في عدد الجريدة المذكور ما يلي بالنص الحرفي قائلا : « كان من عادة

السنوسيين في الحرب والسلم – وهذا ليس تحاملاً مني – يجلسون في المؤخرة ، ويأخذون الجد في القتال ، فإذا انهزم المجاهدون ، كانوا أول النازحين ، وإذا انتصروا تقدموا للاستيلاء على الغنائم ، انهم أولياء بيت المال ، وعلى هذا الأساس عندما استولى سالم عبد النبي الزنتاني على قلعة سبها، جاء عابد السنوسي الذي كان يقطن ( وادي واو ) ، ويبعد أكثر من (٥٠٠) كيلومتر عن محل الواقعة ، يطالبه بإرسال جميع الغنائم التي وجدت في القلعة ، وفعلا بعث سالم ابن عبد النبي ، على ظهر ثلاثمائة بعير إلى عابد في ( وادي واو ) ، جميع ما استولى عليه من الغنائم ، عابد هذا الذي لم يطلق ولا رصاصة واحدة في الحرب الليبية الإيطالية ولا غيرها .

وعثرت على الرسائل المتبادلة بين عابد (١) وسالم ، يعتذر في احداها عن عدم إرسال الصابون ، لأنه توزع على المجاهدين ، فيرد عليه عابد أن لا بد من إرسال الصابون أو ثمنه ، ولا أدري ماذا فعل سالم .

وعلى هذا المنوال فعل صفي الدين أو أنه أراد أن يفعل ، إذ طلب من رمضان السويحلي أن يسلمه جميع الأسلحة المغنومة لإرسالها إلى الجغبوب ، وقد حاوره رمضان كثيراً لإقناعه ببقاء الأسلحة في مصراته لمواصلة الجهاد ، لأن المجاهدين في أشد الحاجة إليها ، وقال له إذا لم أكن محل ثقة عليها ، فلنعين أربعة أشخاص يتولون مهمة حراستها وتسليمها للمجاهدين الأحوج إليها والمباشرون للحرب ، فلم يرض هذا صفي الدين ، ودخل أتباعه مصراته يسلبون الناس بسطهم وأوانيهم مجحة أنها ترضي السيد ، وهنا ثار رمضان في وجوههم ، وطرد صفي الدين من مصراته ، فأصدر السنوسيون عليه حكم المبنوذ .

<sup>(</sup>١) عابد هذا اسمه الكامل (محمد عابد السنوسي)، وهو أخ لكل من السيد أحمد الشريف وصفي الدين ووالد عبد الله عابد السنوسي الشهير في العهد الملكي الغابر بليبيا .

وعندما سمع عابد بمعركة (أم زمزم) وانتصار المجاهدين في سناون ودرج وخروج الطليان من غدامس، بعث بتابعيه (هاشم الزوي)، الذي كان يوقع باسم (كلب السيد) إلى غدامس ليستولي على الغنائم باسمه ويرسلها له، ولما لم يجد غنائم صار يستولي على أموال الناس بالقوة، وقد حدثنا كبار السن في غدامس، أنه خرج منها بحمولة ثلاثة من الإبل ذهبا، وقد فعل من قبل هذا ، أن مر بالمقارحة فقتل احد رجالها لأنه رفض أن يزوجه إبنته ، وتزوجها غصباً بعد قتل والدها وساق له إبله ».

ويقول الأخ (القشاط) عن مسألة حبس البطل خليفة بن عسكر، في مقال الجريدة المتقدم ذكرها ما يأتي بالنص « ووصل هاشم الزوي الملقب بكلب السيد إلى نالوت ، ليستولي على غنائها ، وأكرمه ابن عسكر ، وجلس هاشم في السوق يطلب من الناس أن يجمعوا كل ما أخذ من الطليان ، ومن يخف شيئاً على قوله ( يدقه سيده ) وصدق بسطاء الناس دجله ، وجمعوا ما أخذوه من أسلحة وعتاد ، وبعد جمعها أخذها ابن عسكر ووضعها في قصر نالوت ، على أساس ان الحرب في أساس ان الحرب في الساحل لا في الصحراء ، فخرج كلب السيد غاضباً ، ومعه خليفة ابن عسكر مشيعاً له ، ولما وصل (الحرابة) أمر هاشم أتباعه بالقبض على خليفة ابن عسكر وأرسله مقيداً إلى الزنتان في حراسة اثنين من أتباعه ، حيث أودع عسكر وأرسله مقيداً إلى الزنتان في حراسة اثنين من أتباعه ، حيث أودع السجن في منزل الحاج أحمد المختوش ، ونزل هاشم واستولى على جميع ما في القصر ، وقبض على بالقاسم خبشة المعين على الجوش من الشيخ سوف ، كا القصر على الخنجارى وربطه في فوهة مدفع » .

وإلى هنا نكتفي بما ذكر الأخ القشاط عن عـادة السنوسيين، في الحرب والسلم ، وابتزاز عابد لغنائم الجهاد من كل جهة ، ونقلها إلى ( وادي واو )

بواسطة جرائم كلبه هاشم الزوي باسمه هو ، وقد ظل بطل الجبل خليفة ابن عسكر سجيناً إلى أن أطلق سراحه الحاج أحمد المختوش ، بتدخل من الشيخ سوف المحمودي ، وأخيراً تفاقمت سيئات ومظالم (هاشم الزوي) ، فألقي عليه القبض في الزنتان وأرسلوه مقيداً إلى مزدة لأحد السنوسيين الكبار فيها ، وهو أحمد السني ، الذي بعثه إلى محمد العابد في (واو) .

### الفصل الخنامس المستر

## فتنذ التواتي ضية رَمضَان وَنتائجهَا

وما مر بنا عن السنوسيين وأعوانهم ، في محاولاتهم التعسفية ، أن يستأثروا وحدهم بكل الغنائم المكتسبة من الطليان ، في مصراته وفزان ونالوت وغيرها، وإساءتهم بسببها عن طريق رجالهم ، إلى أبطال وزعماء البلاد ، يدل ذلك دلالة واضحة ، على أن تصوفهم وتظاهرهم للعامة ، بالزهد في الدنيا وخدماتهم للدين والوطن ، إنما هو رياء للناس وتضليل للبسطاء السذج ، ولم يكونوا في حقيقة أنفسهم بهذه الصفات الذميمة ، أهلا لأن يتولوا أمر وقيادة الشعب الليبي في أوقات محنته بالغزو الإيطالي .

ولو كانوا قد عملوا بإصالة الرأي في مسألة الغنائم ، التي لم يضح ً كبراؤهم فيها بشيء ، لحرصوا في مطالبتهم بها، على احترام الناس لمكانتهم الدينية ، وفاوضوهم بأمرها بالتي هي أحسن قائلين لهم مثلاً ، خذوا ما ترون أنكم في أمس الحاجة إلية لظروفكم الحربية ، وأعطونا نحن منها كذلك ، ما لا غنى لنا عنه ، إذ كلنا مجاهدون لعدو واحد ، وليس بيدنا ما نقاتله به في شرق وجنوب ليبيا ،

سوى تحصلنا على نصيب مما أفاض الله به عليكم من أسلحته ومعداته ، ولكنهم جاءوا وألسنة أحوالهم تردد العبد وما ملكت يداه لسيده ، فاستحقوا بهدا القصد الكراهية من الجميع .

ومما لا شك فيه أن عدم تسليمهم في مصراته ، بوجهة نظر رمضان في جباية الضرائب والاحتفاظ بالغنائم ، وممانعة نقلها إلى برقة ، قد جعلوا برفض رأيه بهذا الخصوص وإعلان هجره في عقر داره ، جعلوا بهذا تصدعاً كبيراً في وحدة الصف الليبي ، وأنكروا عليه ما بذل من التضحيات والمغامرات في سبيلهم وللوطن بمركتي بوهادي والقرضابية ، ولو أنهم جادلوه في الموضوع المتنازع عليه بالتي هي أحسن ، على ضوء مصلحة الطرفين لفازوا منه بكثير من مطالبهم .

لذلك ما كاد صفي الدين وأتباعه ، يوم اجتماع الناس أمام القصر ، يرون انحيازهم الساحق إلى جانب رمضان ، حتى أدر كوا أن بقاءهم في مصراته بعد الذي جرى لهم فيها ، أصبح لا معنى ولا فائدة له ومحفوفاً بالخطر ، فعجلوا بالذهاب إلى ورفلة ، وقلوبهم مليئة بالحنق على رمضان ، ولما وصلوا إلى بني وليد وقابلهم أحمد التواتي ، عرقوه عن الأسباب التي أرجعتهم بلا شيء مما كانوا يأملون الحصول عليه من مصراته ، وعرفوه عن موقف رمضان المانع لمطالبهم الثلاثة ، وتأييد أهل بلده له في معارضته إياهم .

وعلى ضوء هذه الحوادث الخطيرة ، تدارسوا ما قسد ينشأ عن رضوخهم لرمضان من المضاعفات السلبية في بقية المناطق ، فقرروا كا سيأتي اتخاذ الوسائل الفعالة للتخلص من رمضان ، حتى يكون ذلك تحذيراً وعظة ، لمن تحدثه نفسه في المستقبل من الرؤساء المحليين ، أن يقتدوا به في الحروج عن طاعة السنوسية .

وتفتق ذهن التواتي، المتسيطرة إرادته دائمًا، على صفي الدين لصغر سنه

وقتئذ وقلة تجاربه، عن تدبير خطة إجرامية لزحزحة رمضان ليس من مصراته بل من الدنيا بتاتاً . ولو تمكن من تنفيذ خطته الجهنمية ، لأوقع ليبيا كلها في حرب أهلية ، وتقديمها لقمة سائغة لعدوها الطليان .

فقد ذهب هو وصفي الدين وحاشيتها إلى ترهونة . وكان زعيمها أحمد بك المريض (١) قد احتجزه الطليان في مدينة طرابلس وهينة لضان الهدوء من ناسه وكان قائمقام ترهونة في غيابه هو أخوه محمد بك الصغير ، فتلقى هذا صفي الدين والذين معه بالحفاوة الكبيرة ، وشمله مع أتباعه بحسن الضيافة والإكرام ، ومن ترهونة بعث التواتي باسم صفي الدين ، لزعماء وأعيان الجهات الغربية رسائل تدعوهم في الظاهر للتشرف بالزيارة والتعرف بالسيد صفي الدين ، وفي سر التواتي يويد بقدومهم ، أن يستعين بهم على أمر دبر بليل لرمضان ، ظاناً أنهم سيكونون أطوع له من بنانة فيا يأمل منهم تحقيقه له .

ثم انتقل (٢) هو وصفي الدين وحاشيتها إلى مسلاته وعين لها صفي الدين قائمقاماً من طرفه محمد بك الصغير المريض ، كما عين بعد تركه مصراته قائمقاماً على زليتن أحد أعيانها من أولاد الشيخ ، وهو السيد عبد الله بن أحمد بن ادريس الأشهب ، وفي مسلاته جاءه الذين تلقوا رسائل التواتي ، وكان من بينهم الشيخ معمد بك سوف زعيم المحاميد ، والشيخ العالم المنصوري عن جنزور ، وسلطان ابن شعبان عن زوارة وغيرهم من مختلف الجهات .

وقد أظهرت هذه الوفود ، لصفي الدين عند التعرف عليه ، كل الإجلال والترحيب اللائقين بمنزلته الدينية . وفي هذا الاجتماع الحاشد بينا كانوا ينتظرون

 <sup>(</sup>١) عن رواية الحاج سالم بن محمد بك الصغير المريض للمؤلف مشافهة بخصوص علاقة والده بصفي الدين في استقباله وتعيينه رحجز الطليان لعمه رهينة .

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ ليبيا العام الجزء الثاني (ص ١١٥) الطبعة الأولى .

التناقش في أحوال الجهاد والبلاد بصفة عامة ، فوت عليهم التواتي هذا الأمل ، بأن قام يسمعهم ويذكرهم ببيت شعر، طالما يردده دعاة التفاني بجب آل البيت، كلما رأوا قوماً ليسوا على نحلتهم المذهبية بالنشيع لسيدنا علي وأبنائه ، وإشارة إلى أن هؤلاء المخالفين لهم بذلك الحب ، ليسوا بمستحقين يوم القيامة ، أن ينادوا على الرسول الكريم ، بأن ينقذهم بجاهه عند الله من عذاب النار ، ونص البيت هو :

أترجُو أُمَّة "قَلَلَت حُسيناً شَفَاعَة جَدُّه يَوْمَ الحِسابِ

وكان التواتي يهدف بهذه المقدمة الخبيثة ، الإيحاء باعتبار رمضان في تمرده على إطاعة الأو امر السنوسية ، بمثابة زيد بن أبيه أو عبد الله بن زيد الذي قتل الحسين في واقعة كربلاء ، وأن المصراتيين المؤيدين لرمضان ، كالأمويين في الشام المقلدين لزياد وابنه في ولاية العراق .

واستغرب مجتمع الوفود الغربية ، من تقديم الكلام معهم بهذا اللغز الشعري، ولم يلبث أن أسمعهم ما هو أشد غرابة بسؤاله إياهم ، وهو بحالة غير طبيعية ، ماذا تقولون عن رجل أهان أشراف آل البيت السنوسي ، وخرج عن طاعة حكومتهم ، أيحارب حتى يقتل أم لا.

وأدرك الجمع من قرائن الأحوال والظروف المتأزمة ، ما يعنيه بهدا التلميح المغني عن التصريح ، أنه يقصد به رمضان ، الذي قاتل الطليان معهم هو وأخوه في قصر بوهادي ، وبتضحياته الكبرى كان النصر المبين لعموم المجاهدين في القرضابية ، وجزاؤه الآن على كل ذلك أن يستحق القتال من إخوانه الطرابلسيين .

وتقدم الشيخ العالم عمر المنصوري للتواتي مخاطباً إياه ، إننا لم نعرف من هو الشخص المراد أن نجيب عنه بلا أو نعم، ولما أخبروا أنه رمضان السويحلي، قال أنتم طلبتمونا للزيارة ، ولو ذكرتم في الرسائل مضمون السؤال الآن

وحقيقة المعني به ، فاما أن لانوافق ونبقى في ديارنا ، وإما أن نأتي بسلاحنا واستعدادنا الحربي .

#### ولفضل الستاوس حيثر

### فشل مكيرة التواتي واعدامه بمضاته

وعند فندق الزدام غرب زليتن ، اجتمع برمضان كل من الشيخ محمد بك سوف والشيخ العالم عمر المنصوري ، وزعيم زواره سلطان بن شعبان ، فتحدثوا إليه عن الدوافع التي جاءوا من أجلها إلى مسلاتة ، وعن نيات التواتي السيئة لاشتراكهم معه في أمور ، يرجون الله أن يقي البلاد من شرها، وان قصدهم من مقابلته هو لفهم الحقيقة عن اختلافه مع السنوسيين ، ليحكموا برأيهم في هذا النزاع الأسيف .

فاطلعهم رمضان بالتفصيل على مطالبهم منه ، وعن أسباب عدم استجابتهم فيها ، وانه إذا كان صفي الدين يقصد بطلبه منه ، هو للقيام بواجبات الجهاد ههنا ، فليأخذ له هو وأصحابه جبهة قتال في طرابلس ، عندئذ يكون مستعداً ليقدم إليه ، جميع ما يحتاجه من تلك الغنائم ، وانه بغير هذا القصد فلن يعطيه شيئاً .

فودعوه ورجعوا إلى مسلاتة ، مقتنعين بصواب ما قاله رمضان ، وأفادوا صفي الدين أنهم لم يجدوا في كلام رمضان ، ما يستحق أن يؤخذ عليه وأخبروه فكرته المشروطة بمنحهم من الغنائم ، ولكن التواتي أصر على ضرورة حربه ، مما يدل على أن صفي الدين كان معه صفراً على الشال ، فها كان من الوفود الغربية إلا أن عاتبت صفي الدين ، لتركه التواتي يوغل في سياسته الخاطئة ، التي يريد بها جر البلاد إلى هاوية التناحر الدموي، شفاء لغليله الشخصي من رجل عظيم باسل . ولم يرد لشعبه سوى الخير والصلاح والسؤدد .

ثم غادرت الوفود مسلاتة إلى ديارها ، وكلها مقدرة لشهامة رمضان وحرصه على مصلحة وطنه وأهله ، وانطبعت في أذهانهم أسوأ فكرة عن مآرب السنوسية من دخولهم إلى طرابلس ، ومرة أخرى بعد يوم مصراته أمام قصرها ، وجد صفي الدين نفسه في مسلاته ، انفض الناس من حوله أيضا ، وليس له فيها من قرين سوى نائبه قرين الشؤم والنكد ، وقد اضطرب الاثنان هلعا ، مما ستفاجئهما به الأيام ، وصدق حدسها فقد أعلما أن رمضان ، بعد أن ذهبت الوفود من مسلاتة ، يريد الجيء إليها لأخذها بقوة حربية ، ففر صفي الدين والتواتي من وجهه إلى ترهونة .

ولما شعرا أن البلدة غير مرتاحة لوجودهما فيها بعد أن فشل مؤتمر مسلاته ، ارتدا عنها مع اتباعهما إلى ورفلة ، وأرفقهم محمد بك الصغير المريص ، بحراسة قوية من الفرسان ، كا تقضي بذلك الشهامة العربية ، بصفتهم كانوا من ضيوفه واحتراماً لمكانتهم الدينية .

وعندما دخلوا ورفلة وبني وليد ، أخبروا أن أحمد سيف النصر قد غادرها إلى سرت محملاً مما استطاع نقله من الغنائم ، ووجدوا أمامهم عبد النبي بالخير غاضباً ، من تصرفات التواتي المهينة له سابقاً ، فأصابهم الحنوف من عدم استنادهم للبقاء بورفلة على حماية كافية لهم ، لا

سيما وقد عرفوا أن رمضان سيطاردهما ، ففر صفي الدين إلى برقة ، ولكن التواتي القى عليه القبض ، عبد النبي بالخير وأرسله لرمضان في مصراته .

وعقب (۱) رحيل صفي الدين إلى المشرق ، كان رمضان قد أرسل قوة إلى زليتن لتنحية قائمقامها السنوسي المتقدم ذكره في (ص ١١٠) ، فعارض عزله أنصاره من أولاد الشيخ ، بينا وقف الفوات ير يؤيدون رمضان في عزله.

وبسبب هذا الاختلاف لجأ كل منهما لتنفيذ رأيه بالعنف والإرغام ، فنشبت بين الطرفين من أجله معركة بالسلاح الناري ، وسقط فيها بعض القتلى والجرحى من كلا الحزبين ، وانتهى الحرب بتغلب الفواتير ، وقيل حقناً للدماء أرسل رمضان إلى زليتن شخصين أحدهما من عائلة المناقشة ، والآخر من عائلة بيت المال ، أمنا القائمةام السيد عبد الله ابن إدريس الأشهب على نفسه ، فتنازل عن وظيفته حسماً للنزاع ورجعا به لمصراته ، وفيها عقد له وللتواتي مجلس من علماء المحكمة الشرعية العليا ، وبعدما حاكمتهما بتهمة إثارة الفتنة والفرقة بين المسلمين أبناء الوطن الواحد ، قررت جواز إعدامهما فأعدم الاثنان بالمواطين أمام قصر الحكومة شنقا ، ولئن صح ما قيل من أن السيد عبد الله الأشهب ، قد منح الأمان على نفسه فاستسلم ، فإن إعدامه بعد ذلك يعتبر نقضاً للعهد منح ان يغي له به .

وأما إعدام أحمد التواتي فهو جزاء ما حاول أن يجعل طرابلس من

<sup>(</sup>١) اخذاً من كتاب برقة العربية ، ومن رواية فضيلة القاضي الشيخ السنوسي الأشهب الزلتيني ومن غيره .

أدناها إلى أقصاها تحترق أرضها بنيران الحرب الأهلية الطاحنة ، بدلاً من أن تكون صامدة في نضالها للعدو كصعودها له أيام الهاني والقرضابية والتواتي منذ بحيثه إلى مؤتمر مسلاتة كانت حركاته وسياسته تنم على أنه يطمع ، في أن يصبح باسم السنوسيين الحال المطلق في القطر الطرابلسي ، وانه يتخذ صفي الدين درئاً وعوناً لمآربه الاشعبية ، بدليل أن الوفود استنكرت من صفي الدين ، مطاوعته وموافقته للتواتي في كل ما يشير إليه ويأمر .

وأنه لما سمع وهو في سرت عن نفوذ رمضان الأدبي والشعبي في مصراته وقوة شكيمته ، عمل لأن يستفزه لاضعاف شأنه ، فغزا مواشيه من بادية مصراته وعارض فكرته على لسان (عمر بو دبوس) بأت ينسحب البرقاويون قليلا إلى شرق بو هادي ، لإبعاد حملة مياني عن مدينته سرت ، وعمد إلى بث الشكوك بين اتباعه البرقاويين ، عن عدم اخلاصه لهم ضد الطليان ، وهو صاحب الرأي النافذ في الطلب بانتزاع جميع الغنائم من بني وليد ومصراته ، وعندما عارض رمضان صفي الدين في مطالبه بالمنطق السليم ، فما كان من التواتي عارض رمضان صفي الدين في مطالبه بالمنطق السليم ، فما كان من التواتي إلا أن أعد خطة القضاء عليه ، كما رأينا مما حصل في اجتماع مسلاته ، وهكذا لا يحيط المكر السيى، إلا بأهله .

·····

# الفضل الستابع حيثر

•

•

# خصام رمضان وترهونه ومضاعفاته

وما كادرمضان يتنفس الصعدا، ، من نزاعه مع السنوسيين على الكيفية التي علمناها ، حتى جدت له حوادث داخلية خطيرة مع أسرة المريض ، أدت إلى الاشتباك المسلح بين البلدين (مصراته وترهونة) ، دام نحو أربعة أشهر بحالة غير متواصلة في القتال ، وليست ذات دماء غزيرة ، ولم يشترك فيها غير الجهتين ، وكان هذا الخصام راجعاً لأسباب عاطفية وسياسية . منشأه التنازع على السلطة في إحدى المراكز الهامة ، وما تولد عنها من مضاعفات وحوادث أخرى .

فهن المعروف عاطفياً أن آل المريض زعماء ترهونة ، هم اخوال بالقاسم المنتصر الذي اغتاله رمضان ، ولهذا السبب وجدناهم قبلوا أن يكون قائمقاماً عليهم بترهونة ، أحمد بن عمر المنتصر ، باعتباره حفيد ابنتهم المسهاة ( دبلج ) (۱) ، المتزوج بها في مصراته ( مصطفى الأدغم ) اليدري ، ووجه

<sup>(</sup>١) هناك قصتان غريبتان عن زواج الأدغم بالفتاة ( دبلج ) من جهة شرط مهرها وعن =

القرابة في هذا الكلام ، فإن دبلج لما جاءتها بنت من الأدغم وكبرت تزوجها عمر المنتصر وكان اسمها ( فاطمة ) وهي أم أولاده الأربعة المذكورين في أول الكتاب وبسبب صلة آل المريض بابن حفيدتهم المغتال ، لم يكونوا يحملون في قلوبهم لرمضان ، أدنى عاطفة من المحبة والتقدير ، ويحسون بالغضاضة والألم المبرح لعدم أخذ الثأر منه .

وأما الأسباب السياسية الناشئة من الخصام ، فمن الأمور التي جرت بعد القرضابية ، وجلاء الطليان عن مصراته ، أن انضمت لحكم رمضان جميع البلدان والمناطق ، التي كانت تشمل في العهد التركي متصرفية الحمس . من شرق سرت جنوباً ، إلى القربوللي وقصر خيار وقماطة شمالاً ، بما في ذلك زليتن ومسلاته وساحل آل حامد ( ما عدا مدينة الحمس ، المتحصن فيها الطليان ) ، وبناء على هذا الانضام ، عين رمضان في أواخر سنة فيها الحاج فرحات بن ابراهيم القاضي ، نائباً عنه في مسلاته .

وباقتراب نفوذ السويحلي في مسلاته إلى ترهونة ، تحركت في نفوس آل المريض أسباب تلك العواطف السيئة نحوه ، والكراهية الشديدة له ، ومع انه قيل وحسب المفهوم ، أن هذه الكراهية قد تناقصت أو زالت من قلوبهم ، لتأكدهم من سيرة بالقاسم المعوجة ، ولتآخي أبناء الوطن جميعاً ، على كفاح عدوهم الطليان ، فإن مسلاته من الناحية الحيوية لا غنى لترهونة عنها ، لارتباط البلدين في كثير من الأمور الاجتاعية والاقتصادية ، ولتجاور أراضيهما في الحدود العقارية ، فلما جاء صفي الدين لترهونة ، ولتجاور أراضيهما في الحدود العقارية ، فلما جاء صفي الدين لترهونة ، عين محمد بك الصغير المريض قائمقاماً على مسلاته ، فجعل فيها مندوباً عنه

<sup>=</sup> كيفية زواج عمر المنتصر بابنتها ( فاطمة ) ، لم نتعرض لها لخروجها عن مجال هذا البحث ، غير ان الحاج سالم المريض ، قال لنا أن حكاية شرط المهر لدبلج قصة خوافية لا أساس لها من الحقيقة ، والسر في تزويج جدهم إبنته ( دبلج ) لمصطفى الأدغم انهما كانا صديقين ، وشريكين لعبد الجليل سيف النصر في حربه للترك .

كا تقدم ، واضطر فرحات القاضي النائب عن رمضان أن يترك مسلاته حتى تنجلي الأمور .

ولما فشلت مكيدة التواتي في المؤتمر ، وقضى عليه رمضان في مصراته ، وترك صفى الدين ورفلة إلى برقة ، بعد ذلك أعد رمضان قوة استرجع بها مسلاتة إلى حكمه مرة أخرى ، وفر نائب آل المريض منها إلى ترهونة ، ولهذا التطور وقعت الحرب بين الطرفين ، لتخاصمها على تولي السلطة ، وكان وقوعها في شهر أغسطس سنة ١٩١٦م (١) ولكن لم يتجاوز القتال فيها حدود بعضها ، وترجع أهمية مسلاته لرمضان ، كونها تبعد عن مدينة الخس المتحصن فيها الطليان بمسافة ( ٢٥ ) كيلومتراً ، وهي مركز متوسط للمواصلات ، بين الجهات الشرقية « زليتن ومصرات ه وسرت » ، ولذلك والجهات الشمالية الغربية « ساحل آل حامد وقاطة والقربوللي » ، ولذلك اتخذ رمضان قرب مسلاته ، في « المقازه » بأرض شقران ، مركزاً جهادياً اتخذ رمضان قرب مسلاته ، في « المقازه » بأرض شقران ، مركزاً جهادياً

<sup>(</sup>١) وفي هذه السنة (١٩١٦م) وقعت أيضاً مع الأسف الشديد في الجبل الغربي ، حرب قبلية وعنصرية طاحنة ، بين الزنتان والرجبان من جهة ، وبربر جادو و فالوت و توابعهما من جهة أخرى ، أزهقت أرواح المئات ، و خربت البنيان والعمران ، ونحن نشير اليها بهذه الناسبة، إذ ذكرها قبلنا بعض المؤرخين الطر ابلسيين في كتاب له مشهور ، كما تحدث عنها غرسياني في كتابه ( فحو فزان ) ، وقيل أن سببها تعيينات جهوية ، في إحدى المناصب الادارية ، قام بها أحد زعماء الرجبان المكلف لذلك ، من الحكم الوطني في غرب طرابلس ، قاتر في التعيين أعد أصدقائه من البربر ، دون شخص آخر من جنسه يفضله هؤلاء عنه ، ولما تغلب الزنتان والرجبان على البلدان المذكورة هاجر منها أبناؤها إلى اخوانهم في الجنس في زوارة ، ثم في سنة ١٩١٩ م حسبوا أن احوال الفتنة قد هدأت بتغير الظروف فرجعوا الى أوطافهم ، ولم يرض خصومهم بعودتهم فقامت بينهم بدسائس الطليان حرب ثانية ، اضطر معها خليفة بنعسكر مورءة وشهامة ، أن يشترك بجانب اخوانه النالوتيين ، وانتهت بين الطرفين سنة ١٩٢١ م . هذا والحروب الداخلية بين ابناء الشعب الواحد مملوء بها التاريخ العالمي ، واحفاد الطرابلسين من ذرية أولئك المتخاصين في الجبلهم الآن اخوة متحابون ومتساندون في الوطن بالعلم والعمل من ذرية أولئك المتخاصين في الجبلهم الآن اخوة متحابون ومتساندون في الوطن بالعلم والعمل مريصون على أن لا ينتقل تجافي الآباء الغابرين ، إلى ابنائهم واحفادهم الحاضوين لأن الفتنة نائمة ولعن الله من يحاول إيقاظها بين المسلمين وابناء الوطن الواحد .

قوياً ؛ لحماية خطوط مواصلاته ، وصد هجهات العدو عنها ، وكان هو يتردد على مسلاته باستمرار واعتبار مدينة القصبات العاصمة الثانية لحكمه بعد المواطين بمصراته .

والشيء الجدير بالملاحظة والذكر ، أن مناوشات مصراته وترهوندة الحربية لم يمت ويجرح فيها من الطرفين أعداد كبيرة ، وأكبر الحسائر في الأرواح ، كان من أهل مسلاته ، بسبب كون فريق منهم يريد ترهونه وفريق منحاز لمصراته ، وقيل كان التراشق فيها ، بالشعر العامي الهجائي بين الصفوف المتقابلة ، أكثر من التراشق بنيران البنادق .

#### المضاعفات الناتجة عن التخاصم:

وقد نشأت عن التخاصم الترهوني المصراتي ، بعض المضاعفات القتالية والسياسية ، كان من أهمها أن مغامراً ترهونيا شهيراً ، وفارساً نهاباً عنزلة الشتيوي السويحلي اسمه (عمر فحيج الفرجاني ) ، وهو والد (علي فحيج) الشقي الذي ذاع صيته جنوب طرابلس ، زمن الإدارة البريطانية فحيج) الشقي الذي ذاع صيته جنوب طرابلس ، زمن الإدارة البريطانية فيها سنة ١٩٤٩م (١) ، فانتهز عمر فرصة خصام البلدين ، وجمع نحو تسعين فارساً من قبيلته ، واعد بهم غزوة كبيرة على إبل مصراته ، السارحة قريباً من أرض زليتن .

ووصل الخبر لفرجان زليتن اقرباء الأولين في الأصل والدم ، فانذروا اخوانهم المصراتيين بصفتهم متحالفين معهم على حكم رمضان ، ولم يلبثوا إلا وقتاً قليلاً حتى فوجئوا بالغزو الفحيجي بقيادة رئيسه عمر ، ودارت بين الطوفين في مكان يسمى ( قرارة الحصحاص ) معركة حامية الوطيس ،

<sup>(</sup>١) الرواية عن السيد سالم بن محمد بك الصغير المريض المتقدم ذكره، وعن المجاهد الغيتوري الزليتني الحاج محمد بن مفتاح شعاعة وقد حضر غزوة فحيج .

ألهب نيرانها التباغض الجهوي ، وشراهة مكاسب الغزو ، وقوة الدفاع عن الإبل ، التي نفق أكثرها برصاص المتلاحمين في المعركة ، لأن المقاومين للغزو ابركوها وتحصنوا وراءها في الرماية ، ولم ينج فيها سوى بضع جهال .

ولما تكاثر المحاربون المصراتيون وانصارهم على جاعة (عمر فحيج) ، وظهر تفوقهم على رجاله ، أراد أحمد فحيج بن عمر ، أن يفر من المعركة لتأكده أنها لم تبق في صالحهم ، فها كان من والده إلا أن بادر فقتله ، خوفا من أن يلحق فراره باسرته العار بالجبن والخوف وعدم الثبات في أصعب الأوقات ، واستمر هو وبقية رجاله يناضل خصومه كالأسد الهائج .

وحين شعر أن رجاله لاحت على وجوههم ، دلائل الوهن في القتال والميل إلى الانسحاب ، صار يشجعهم قائلاً : « اتقوا بيه ما حاجة بيه ، اتقوا بيه ما حاجة به » يقصد إذا كنتم خائفين على أرواحكم أيها الجبناء اتقوا بي في قتالكم من الرصاص ، لأنني لم يبق لي مآرب في الحياة ، وظل يكافح إلى أن قتل أيضاً في هذه المعركة الفاشلة بالنسبة للغزاة الفرجان .

والشائع أن هذا الغزو منسوب إلى أهل ترهونة ، بتأييد وتشجيع آل المريض في حين أنه لما بلغ أحمد بك المريض ، ما فعله عمر فحيج ورجاله تكدر من ذلك جداً ، وقبل انتهاء المعركة دعا الله أن لا يردهم منها سالمين ، ويظهر أن دعوته كانت خالصة النية ، فلم يرجع منها عمر فحيج حياً ، ولا أصاب رجاله من الغزو ما كانوا يرجون منه وفقدوا الكثير من صناديدهم ، ومن فرسان الزليتين الفرجان المتحالفين مع مصراته كان الرجل الشجاع المسمى (علي غماس) .

ومن المضاعفات السياسية ، التي نشأت عـن هذا النزاع ( المصراتي الترهوني ) ، أن رمضان بعد أن تغلب على السنوسيين فرجعوا إلى برقة ، كان قد احتل منهم سرت ووضع السيد حسن الشريف قائمقاماً عليها ، ولما سمع السنوسيون بحربه مع ترهونة ، انتهزوا فرصة انشغاله مـع خصومه ، فاحتلوا سرت مرة أخرى بقيادة ( صالح الاطيوش ) ، وفرحسن الشريف لمصراته .

#### الفصل المستكن الحبير

### عودة الباروني والترك وأثرها

وفي أثناء الخصام الترهوني ومضاعفاته ، وقيامه على الوصف السابق ، فوجىء رمضان وهو في مسلاته بعودة الترك والباروني ، على أثر استاعهم فوز الطرابلسيين الباهر ، في معركة القرضابية ، قادمين من استانبول في غواصة المانية ، ونزلوا منها في مصراته في ابريل سنة ١٩١٦م ، وكان من أثر هدذا القدوم واتصال الباروني برمضان ، أن توسط له مع السنوسيين فتركوا سرت وعاد حكمها لرمضان كا بذل الباروني مساعيه الحميدة مع طرفي النزاع الترهوني حتى تم بينها التصالح .

وكان في نفس العام المذكور ، قد اتصل في برقة بالسيد أحمد الشريف كل من عبد الرحمن عزام ، ونوري باشا شقيق أنور باشا ، وزير الحربية التركية ، في الحرب العالمية الأولى ، وأحضر نوري للسيد أحمد أموالاً ذهبية غزيرة وأوسمة وفرمانا (مرسوماً) من السلطان محمد رشاد ، بأنه وكيله السلطاني بليبيا ، ثم ما زال هو وعزام يحرضانه على إعلان الحرب على الإنجليز ، حتى بليبيا ، ثم ما زال هو وعزام يحرضانه على إعلان الحرب على الإنجليز ، حتى

انقاد لهما ، فلما هجم عليهم في السلوم وفشل لهزيتهم إياه عندئذ صالح الإنجليز ابن عمه السيد محمد ادريس ، والتجأهو مرغماً للرحيل فذهب إلى استانبول بإحدى الغواصات ، وترك بعده نوري وعزام برقة ، وقدم الاثنان إلى مصراته في ٢٠ سبتمبر سنة ١٩١٦م ، وجاء إليها فيما بعد البرنس (الأمير) عثمان فؤاد نائباً عن سلطان تركيا في طرابلس ، ليمنع اختلاف الزعماء فيها على النفوذ القبلي ، وأتى معه بمرسوم (فرمان) ، معين به رمضان السويحلي متصرفاً للخمس وكانت تشمل جميع المناطق التابعة لها من قبل في العهد التركي ، والتي كنا أشرنا إليها عن أسباب الخصام الترهوني .

وفي الحقيقة لم يكن القصد من رجوع الترك ، إلى برقة وطرابلس أثناء الحرب العالمية الأولى ، سوى اتخاذ الليبيين وسيلة ، ليشغلوا عنهم دفاع الإنجليز عن قناة السويس ، أمام الجيش التركي الزاحف على مصر من الشرق بطريق فلسطين ، وليخففوا ضغط القوات الايطالية في أوربا عن حليفتهم النمسا .

وبوصول الباروني وأولئك الأتواك وعزام إلى مصراته بواسطة الغواصات ، تلقاهم رمضان بالحفاوة البالغة والفرح والإكرام ، مع فهمه بذكائه الحاد غايتهم السياسية التي يرجونها لأنفسهم من وراء هذا المجيء ، وهيأ لهم جميعاً في مصراته أسباب الراحة والطمأنينة في كل شيء ، فقد اعتبر حضورهم إليه تأييداً له ولأبناء شعبه في أقسى وأحرج أيامه النضالية ، ووجد في توارد الغواصات الألمانية ، وفيا يدفعه جوفها من القطع والمهات الحربية وغيرها ، كذلك قد ساقته إليه العناية الربانية ، جزاء ما ضحى في سبيل الله والوطن بالنفس والنفس.

وكانت (١) الغواصات وهي آتية إلى مصراته من استانبول ومن النمسا

<sup>(</sup>١) هذا عن كتاب ( حياة سليمان باشا الباروني ) الطبعة الثانية ( ص ٨٧ و ٨٥ ) وذلك فيما يختص بنقليات الغواصات ذهاباً وإياباً .



صورة السيد أحمد الشريف السنوسي ، القائد العام لمجاهدي برقة والذي حاول الاستيلاء على السلوم ولكنه فشل

بطريق البحر الأدرياتيكي ، تحمل أنواعاً شتى من الأسلحة الخفيفة والعتاد الحربي وصناديق الذهب والنقود المعدنية ، ولوازم الطب والصحة ، وأجهزة المخابرات البرقية ، ومعها الضباط الترك والألمان ، وفي سفرها عائدة للنمسا تحمل بالشراء من الأهالي ، التمر والبلح ، وأوبار وأصواف الإبل والماعز والغنم ، والزيت والبيض واللحوم والفواكه .

ومن البديهي أن هذه المحمولات الواردة بالغواصات ، لم تكن خاصة بحكم السويحلي وحده ، بل أنه كان لكل جهة طرابلسية محاربة نصيب منها ، حسب عدد نفوسها وأهميتها الموقعية بالجهاد ، وكان توزيعها بجداول معينة قائم بها موظفون أتراك وعرب ، أما الأموال فكانت الغواصات تسلمها إلى نوري باشا ، فيتصرف فيها حسما يراه بتقديراته وتوجيهاته السياسية .

وبهذه المناسبة فإن السيد أحمد الشريف بعد فشله بحرب الإنجليز كا تقدم بيانه ؛ لجأ إلى مدينته (هون) ريثا يأتيه نبأ بقدوم الغواصة التي سترحل به إلى تركيا ، فبعث السيد أحمد الشريف إلى نوري باشا بمصراته ، يرجوه أن يسعفه بمبالغ مالية تمكنه من تسديد ديونه ، والإنفاق منها على نفسه وحاشيته ، وفعلا لبى نوري طلبه وأرسل هذا له من مصراته ، في قافلة من الإبل ، تحمل صناديق صغيرة تشتمل على نقود وافرة ذهبية وفضية ، يحرسها رجال مسلحون من أتباع السيد أحمد .

ونمي خبرها إلى القائد لشرطة رمضان « محمد الحداد » ، وكان مع رمضان عنى خبرها إلى المعتابو مع هتلر ، فعرض على رمضان ما نمي إليه عن الصناديق المالية ، وكان يحدثه بصفة سرية مستعجلة ، ويظهر أن نوري لم يفاتح رمضان بها ، قبل إرسالها حتى يكون على بصيرة منها ، فلما علم بها الحداد أراد أن يتخذ بشأنها ، ما كان قد اتخذه التواتي في غزوه لمواشي رمضان بمصراته ، لا سيا وأن العداوة لا تزال قائمة بينه وبين السيد أحمد الشريف زعيم السنوسين

وقتئذ، إذ بعلمه وموافقته جاء أخوه صفي الدين إلى رمضان بمطالبه الثلاثة ، وما يجدي عنه دفاع بعض المؤرخين عن السيد أحمد ، بأنه لم يكن يدري بها فعلم ويفعلم نوابه وأتباعه للناس في طرابلس ، من الأمور المخالفة للألفة ، والمثيرة للتباغض بين أبناء الوطن الواحد ، فالسكوت على التصرفات الحاطئة من يقدر على منعها ، يعتبر في الحقيقة إقراراً من صاحب الشأن لهم ، فيما يتصرفون من أخطاء ومظالم مستنكرة .

وتحصل الحداد من رمضان على الإذن بالعمل لما جاء بإخباره عنه ، فأعد مفرزة (۱) من الفرسان المغاوير جروا بخيولهم وراء القافلة إلى أن أدركوها ، ودارت لهم مع حراسها معركة نارية سقط فيها بعض الأفراد ، ثم تغلبت جماعة الحداد وعادوا إلى رمضان بصناديق النقود ، وبعض المؤرخين يبرىء علم رمضان بما فعله الحداد ، ولكن الحقيقة أنه بموافقته هو تعرض لها ، وما كان له أن يتعرض للقافلة بسوء لولا استئذانه رمضان بذلك وإجازته إياه بالعمل ، الأمر الذي جعل كا قيل بعض المخلصين له ، أن يلومو ، كثيراً لعدم تقديره أسبقيات السيد أحمد الشريف الجهادية للاستعمار الفرنسي بتشاد ، وأول من جابه الغزو اللايطالي ببرقة ، فضلا عن عدم مراعاته أحواله الاقتصادية المتعسرة ، بعد الظروف القاسية التي أرغمته للنزوم عن البلاد .

ومما يؤكد هذه الحادثة ما جاء عنها في كتاب «برقة العربية » (صفحة ٣١٨) لمؤلفه المرحوم الطيب الأشهب ، إذ قال عنها ما يأتي بالنص: «كان السيد أحمد الشريف في طريقه إلى الجنفرة ، يواصل نوري باشا الذي كان موجوداً بمصراته ، وكان يوسل كل طلبات السيد أحمد الشريف ، وبالطبع أن ذلك لا يوضي

<sup>(</sup>١) ورواها لي أيضاً شخصياً المرحوم «عمر أبو حجر» من قبيلة الجحيرات بمصراته ، فقد كان من ضابطية «الحداد» في المفرزة الفرسانية التي استولت على النقـــود من القافلة المرسله للسيد أحمد.

رمضان الشتيوي ؟ الذي أشهر العداء للسنوسيين بلا مبرر (١) ، فكان يوسل من بطانته الخاصة أشخاصاً يختفون في الطريق ، حتى تمر القافلة المرسلة من نوري باشا ، فيقتلون رجالها وينهبون الأموال المرسلة ، وكانت هذه المؤامرة تدار من المدعو محمد الحداد ، صديق رمضان الخاص ، ومن بين الذين راحوا ضحية هذذه المؤامرات سكرتير السيد أحمد الشريف ، المدعو عبد اللطيف أفندي المزيني ، والسيد ابو ظريف وغيرهما » .

<sup>(</sup>١) وقوله ان عداء رمضان للسنوسية بلا مبرر ، فهو اما لا يدري مــــا جرى لرمضان مع صفي الدين بمصراته ، وفتنة التواتي له ، أو انــــه يعلم بذلك وأراد أن يموه على القارىء حقيقة العداوة ، وهذا التمويه نما لا يتفق مع انصاف ونزاهة التاريخ .

استدراك : في قصيدة بطل القرضابية ص ٨٩ الصواب في البيت الثاني (يوم الخليج) وكلمة (تاريخ ليث ) الصواب ليث .

#### الفضل الكتاسيع جيئر

### ولاية البارُوني على طرابلب وَالْجَافِها بتركيّا

وعودة الباروني لم يقتصر أثرها ، على مساعيه الموفقة بصلح ترهون. ، وإرجاع سرت لحكم السويحلي مرة ثانية ، بل ان أثر العودة الميمونة ، كان قد شمل جميع أطراف طرابلس وفزان ، وربطا لحوادث التاريخ سابقها بلاحقها ، فبعد أن ناضل الباروني ايطاليا سنة ١١٩١ م مع اخوانه المجاهدين في معركة جندوبة بأرض الأصابعة هاجر إلى تركيا عقب معاهدة أوشي سنة ١٩١٢ ، وظل هناك إلى أن سمع هو والأتراك بانتصار الليبين الساحق على ايطاليافي معركة القرضابية .

وتنفيذاً للسياسة التي رجع النرك من أجلها وسبق بيانها ، عينوا الباروني<sup>(۱)</sup> بمرسوم ( فرمان ) سلطاني والياً وقائداً عاماً على ولاية طرابلس ، وألحقوها بحكم استانبول ، ومن أسباب تعيينه في هذا المنصب ، كونه

<sup>(</sup>١) عن كتاب حياة سليمان باشا الباروني الطبعة الثانية (صفحة ٧٣).



صورة المجاهد الكبير ، سليمان باشا الباروني ، الذي عينــه سلطان تركيا ( محمد رشاد ) ، والياً على طرابلس ، وكان عضواً في مجلس الشيوخ العثاني .

لا يزال محسوباً عندهم عضواً في مجلس الأعيان (البرلمــان) التركي عن طرابلس، ولأنه من زعماء البلاد المشهورين بالاخلاص لها .

وفي ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٣٤ ه الموافق ٢٤ ابريسل سنة ١٩١٦ م أنزلته غواصة ألمانية في مصراته ، مصحوباً بكثير من الأموال المعدنية والورقية التركية ، وكان رمضان في مسلاته ، فأحسن أعيان وأهالي مصراته وحكومتها استقباله ، وبالغوا في الترحيب به ، وتفاءلوا خيراً بقدومه ، وبعدما ارتاح قليلاً من متاعب السفر ، بعث برسائل إلى جميع المشائخ والزعماء في جهات طرابلس ، يخبرهم فيها بوضعه الرسمي ، الذي رجع به إليهم ، خدمة للبلاد وقياماً بواجبات الجهاد .

وفي مسلاته تلقاه رمضان بأبهج التحيات والأشواق والسرور ، وأعلن بأنه سيكون لإنجاح مهمته العظيمة أطوع له من بنانه ، فأثلج هذا التصريح المخلص من رمضان أثلج صدر الباروني ، وجعله مطمئناً راضياً بنجاح الغاية النبيلة التي يأمل تحقيقها في ولايته .

ثم اتجه إلى غرب طرابلس وما برح يزور مقاطعاتها ويجتمع بأعيانها شارحاً لهم ما ينوي القيام به في ولايته ، حتى وصل للزاوية الغربية فاستقر بها ، وجعلها عاصمة لولايته ، لتوسطها بين الجبل الغربي والشمال الساحلي والجنوب الشرقي ، وفيها أنشأ الحكومة لولايته الجديدة ، ولكنها لم تكن على النظم المتعارف عليها في العصر الحديث ، إذ ليس لها تمثيل نيابي يعبس عن رغبات الشعب ، ولا سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا حتى إدارات مصلحية ، لها لوائح قانونية رسمية ، للمالية والمعارف والحربية والقضاء والداخلية والخارجية ، ويتولاها موظفون أكفاء لها ، ومسئولون أمام هيئة الوئاسة الحكومة .

وإنما هي حكومة رمزية في قيامها ، بتنسيقات الأغراض والأعمال

الجهادية ، بمزيج من الأساليب التركية والقبلية ، في تسيير أمورها وخدماتها ، نظراً لظروف البلاد الاقتصادية والسياسية والحربية ، وبقي في هذه الحكومة زعماء الجهات هم المتسيطرون فعلا على الشئون العامة في مناطقهم ، كرمضان ، وعبد النبي ، وأحمد المريض ، وكعبار وفكيني وابن تنتوش ، وكانت تأييدات هؤلاء في الحقيقة لحكومة الباروني الولائية هي في التضامن الجهادي معها ، وليظفروا منها بنصيب جهاتهم من المساعدات المالية وغيرها الواردة إليها بالغواصات .

والواقسع أن تلك المساعدات الغواصية ، كانت تأتي من الأتراك لحكومة الباروني لأغراض دعائية وسياسية لهم فائدتها ، لا مساعدات نزيهة لتشجيع الطرابلسيين على قتالهم لعدوهم ، بدليل أنهم بعد انكسارهم في الحرب العالمية الأولى ، وافقوا الحلفاء في معاهدة جزيرة (موندروس) يوم ٣١ اكتوبر سنة ١٩١٨ م ، في المادة السابع عشرة (١٧) من المعاهدة ، وافقوهم حتى على أن يقطعوا عن جميع الطرابلسيين المساعدات التي كانوا يمدونهم بها بحراً ، إذا لم يوضخوا للحكم الايطالي ، ثم انسحبوا من أنحاء طرابلس بعد هذه المعاهدة ، يوضخوا قبلها من البلاد بعد معاهدة أوشي سنة ١٩١٢م .

وسليمان باشا الباروني الطلعة بأسرار وتقلبات السياسة الدولية ، لم تكن بخافية عليه تلك الحقائق ، من الأتراك وسيطرة حزب الاتحاد والترقي على حكمهم ، وخصوصاً ميولهم السيئة نحو العرب ، وإنما دوافعه الوطنية ، حملته في تلك الظروف الطرابلسية أن يستفيد منهم لصالح أبناء قومه ، بما يستطيع إفادتهم به ، من أية جهة تعلن تأييدها المادي والأدبي لهم .

#### الفضل العِشرون

# الأوضاع الإدارية لجامم السويجالي

وعلى أثر هزيمة الطليان بالقرضابية ، وانسحابه من الدواخل إلى التحصن بمدينتي طرابلس والحمس، فإن أحسن الحكومات المحلية ، التي التي قامت بعد ذلك في طرابلس هي حكومة رمضان السويحيلي ، التي أسسها بمصراته يوم ٧ أغسطس سنة ١٩١٥ ، بعد أن جلا عنها الطليان وتخلص هو من متاعبه مع السنوسيين وترهونة .

فجعلها حكومة وطنية صحيحة ، في شئونها الشرعية والإدارية والمالية والجهادية والبريد والأمن ، وكانت حكومة مركزية تماماً ، ومرتبطة بها وعلى نسقها ومسئولة أمامها ، كل المناطق التي صارت تابعة للسويحلي ، ونوهنا عنها في (صفحة ١١٨) وكما سيأتي إيضاحه .

المغنومة قبل وبعد جلاء الطليان عن مصراته يوم ٥ أغسطس سنسة ١٩١٥ ، وجعلت رئاستها لأبي بكر بو دبوس ، وكان فيها الناقل لأرقام الأسلحة الإيطالية من أعدادها الفرنجية إلى الأعداد العربية هو المرحوم (١) (السنوسي الضراط) ، وكانت همذه الغنائم جسيمة جداً ، مودعة كلها في مخازن خاصة بها ، ويتولى قبولها والصرف منها ، موظفون بتوقيعاتهم الرسمية ، كاكانوا يأخذون توقيعات مستلمها رفعاً وتحديداً للمسئولية .

- (۲) وجعل دستور الحكومة العمل بما جاء في القرآن والسنة ، وعلى مذهب الأمام مالك ، واسند النظر والحكم بما جاء في ذلك ، إلى هيئة من كبار العلماء المتفقهين في التشريع الإسلامي وهم : الشيخ عمر الميساوي، وكان من الزاوية الغربية ، والشيخ رمضان بليبلوا ، والشيخ رمضان بو تركية ، والشيخ عبد الرحمن بن نصر ، والشيخ السنوسي بن عبد العال،
- (٣) وتولى رمضان هو وأعوانه القائمقاميون ، تنفيذ أوامر الحكومة ، وما تصدره الهيئة الشرعية من الأحكام ، وكثيراً ما كان رمضات يبت في الأمور الهامة منفرداً فيها برأيه الشخصي ، لشدة حرصه على سريتها أو لاستعجالها . مما جعل بعض الناس غير الراضين عن انفراده برأيه في مسائل عدة ، يصفونه بالدكتاتوري (أي الحاكم المطلق) ، الذي أمره القانون ورأيه الشريعة ، ولكن لم يتهمه أحد في تصرفات حكمه ، بعدم الاخلاص والنزاهة في خدمة وطنه .

<sup>(</sup>۱) ومعرفة السنوسي الضراط للأرقام والكتابة الافرنجية ، كونه تعلمها على يد رضوان أفندي التونسي الذي قبيل الغزو الايطسالي ، صار مديراً لأول مدرسة ابتدائية حكومية ، وجعل رضوان لتلاميذه الأدكياء دروساً باللغة الفرنسية ، وبما يستحق الذكر أن المؤلف حضر فيها السنة الأولى ، وكان والده مسعود مشرفاً على تلاميذ هذه المدرسة وذلك في أواخر العهد التركي بمصواته قبل ايطاليا .

- (٤) وجعل للمالية إدارة خاصة بها ، وكانت إيراداتها من ضرائب العقارات والاعشار ورسوم المكث ( الجمارك ) والبلديات ، ولم تكن إيراداتها كبيرة المقادير لظروف البلاد الحربية ، ولولا أن الناس كانوا يجاهدون على نفقاتهم الخاصة كا سيأتي تفصيله ، لما سدت إيرادات الحكومة منها ، حتى مرتبات الشرطة والموظفين الرسميين ، وكشيراً ما كانت معاشات هؤلاء تتأخر عنهم شهراً أو شهرين .
- (٥) وجعل إدارة للمواصلات الهاتفية والبرقية ، امتدت أسلاكها إلى مراكز القائمقاميات ، وإلى نقاط الأمن الهامة ، وكانت إدارتها ومكاتبها مؤسسة من قبل منذ الاحتلال الإيطالي ، وعند جلائهم عن مصراته وغيرها من توابعها ، تركوا وراءهم كميات وافرة من أجهزتها الفنية المختلفة ، ومن قطع غيارها وإصلاحها ، فاستعملتها واستفادت بها كثيراً حكومة السويحلي .

فكان رمضان مثلاً وهو مقيم في مسلاته أو زليتن ، يتحاور هاتفياً مع مصراته أو سرت ، كأن الشخص الذي يخاطبه واقف أمامه ، ومن حسن حظه بهذا الخصوص ، أنه وجد من أبناء البلاد عمالاً وموظفين ، كانوا أيام الطليان وبعضهم من أيام الترك ، مستخدمين فيها فتدربوا على القيام بتيسير نخابراتها واصلاحات خللها .

(٦) وأوجد رمضان بمساعدة الضباط الأتراك ، مدرسة عسكرية جهة قصر حمد ، لتخريج صفوف الضباط من أبناء البلاد ، وسرعان ما انتمى إليها الكثير من الشبان الأصحاء الأذكياء ، وتولى إدارتها بعض الضباط ، وكان بين هؤلاء الضابط والشخص الاسمر الشهير ، محمد رفعت بك المرغني ، وهو من خريجي المدرسة الحربية باستانبول

وشغل في طرابلس مناصب إدارية كبيرة ، في الزمن الايطالي، وفي العهد الملكي زمن ادريس ، وكان معروفاً بالنزاهة والجدارة وحسن الخلق، وعلى الرغم من حياة المدرسة غير الطويلة وظروفها الحربية ، فقد أعطت للمجاهدين بجموعات قيمة من خريجها ، افادتهم بكيفية استعمال الأسلحة الحفيفة والثقيلة ، ودربتهم على الكر والفر بأساليب القتال العصري ، والنظم العامة للحياة العسكرية .

#### (لفصل الحاوي والعيشرو)

## طرق التعاول لسويجاية على القيام بأنجهاد

١ - وأقيم نظام تعاوني فريد من نوعه ، لتطوع أبناء المناطق السويحلية للجهاد ، فقد فرض على كل عائلة بواسطة شيخ قبيلتها ، أن تقدم للجهاد عدداً من أفرادها غير المسئولين التزامياً عن معيشتها ، وذلك حسب تعداد نفوسها الذكور ، فإذا كان المطلوبون منها حالهم ميسور ، يجب أن يكلف أحدهم نفسه أثناء تطوعه للجهاد ، بتدبير معيشته وغطائه وسلاح قتاله وخباء نومه .

٢ - وإذا كان الفرد المطلوب فقيراً ، يجب أن تجهز له هـذه الأشياء الضرورية المذكورة ، بتفريق أثمانها على بعض الأغنياء لتشترى له ، وفي حالة مـا إذا كان الشخص المستدعى ( بفتح العين ) للجهاد حالته طيبة ولكن لديه مانع شرعي من الذهاب للقتال ، فعليه أن يجد من ينوب عنــه في ذلك ، ويقوم هو بجميع لوازم الذاهب للجهاد بدلاً عنه .

- ٣ ويجوز أن يتضامن اثنان مطاوبان للقتال ، وهما غير محتاجين ولكن لا يستطيعان الذهاب للحرب لأعذار مقبولة ، ففي هذه الحالة يجوز أن يقدما عنها بجاهداً فقيراً ، بشرط أن يوفرا له على حسابها الضروريات الجهادية المسبوق بيانها ما عدا الخيل ، من ذلك مثلا أن المواطن السيد (۱) عبد السلام أدهم ، مع شخص آخر من أولاد غيث ، وكلاهما من زليتن بعثا نيابة عنها للجهاد رجلا اسمه عبد السلام صوان لاثقاً للحرب ، وكان القتال في قصر حمد عصراته ، واشتريا له بندقية بخرطوشها ، وزوداه بكل ما يلزم لمونته وغيرها .
- ٤ ومن غير ما تقدم فقد كان في كثير من الحالات الطارئة ، تفرض على القبائل أن تقدم أيضاً كميات وافرة من الدقيق ومقدادير من الزيت وأعداد من الحراف لضيافة أو إطمام الواردين للزيارة أو للمقاومة ، وذلك مثلا كالمناسبة التي أكرم بها في مصراته صفي الدين وأتباعه ، وقدوم الأتراك بالغواصات ، واللاجئين إلى مصرات من شال وغرب طرابلس فراراً من الطليان .
- ٥ وكان رمضان يفرض أولاً على نفسه وعلى أقاربه ، جميع الالتزامات الجهادية المكلف بها المواطنون ، من تقديم الأفراد وتموينهم وتجهيزهم على النمط المشار إليه ، بل بما هو أزيد أسهماً بما يقدمه الآخرون في بقية القبائل ، لدرجــة جعلت كل الناس في مناطق الحكم السويحلي ، يفخرون بزعامته ويقدرون تضحياته بالنفس والمال في السويحلي ، يفخرون بزعامته ويقدرون تضحياته بالنفس والمال في

<sup>(</sup>١) هو ففس الاستاذ المترجم عن التركية للعربية ، الموظف بدار المحفوظات التـاريخية والأثرية ، والذي كنا أشرنا إليه في مقدمة هذا الكتاب .

سبيل وعزة الوطن. ( وعظة الأفعال خير من عظة الأقوال. )

٣ - وحتى النساء والفتيات كن متجاوبات تماماً ، مع ذويهن روحاً وعملاً في القيام بواجبات التعبئة العامة لأغراض الجهاد ، ويمضين أغلب الليل وهن على الرحى يطحن الحبوب دقيقاً ، لفرقيات التموين المطلوبة من الأسرة والقبيلة ، أو يكن خلف المسادي ينسجن غزل الأصواف حوالى وعباءات للمحاربين ، ويخطن الأقمشة قمصاناً وسراويل ملابس لهم ، ثم يقمن من الفجر لتربيلة البنين وإنجاز المهام العائلية الأخرى ، ولم تتأخر إحداهن عن أن تتبرع لأبنائها وأقربائها بأثمن حليتها الذهبية والغضية لكي يشتروا بها أسلحة وخيولاً للقتال .

٧ - والواقع انه لولا تحمل أبناء الشعب هــــذه النظم الجهادية القاسية بالتضحية والتقشف ، في سبيل الوطن والعزة والكرامة ، وهم في أسوأ الأيام خصاصة وضيق العيش ، لولا كل ذلك لما استطاعوا بلا أي عون مادي من الخارج ، أن يصمدوا لحرب عدوهم طوال تلك السنين ، ولا سيا وأنهم ليسوا أمة ثرية وكبيرة النفوس ، فتتولى لغناها الانفاق على جيشها المحارب كالأمة الإيطالية مثلا ، وإنما هم شعب قليل العدد وناقص العدد وفي أرض جافة التربـة معدومة الأنهـار .

ودقيق الأتراك الذي كانوا ، في أول الغزو الإيطالي ، يمدون به المجاهدين من ميناء بن قردان ، فعلى الرغم من عدم كفايته للمجاهدين المرابطين بخط النار ، فقد انتهى الامداد بسه منذ توقيع معاهدة أوشي ، والغواصات التي كانت تتصل بمصراته ، كانت تنقل منها

بعض المؤن كما تقدم ذكره ، بدلاً من أن تأتي إليها بشيء من المواد الغذائية ، ومن هنا يتضح أن القول وقتئذ وبعده ، بمساعدات الأتراك والبلدان العربية المجاورة شرقا وغربا الطرابلسيين إبان كفاحهم للطليان ، إنما هو في حقيقة الأمر حديث من يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا ، وقد سبق وأن أشرنا إلى أن مساعدات الأتراك اليسيرة المتنوعة ، كانت تمويها لتنفيذ أغراضهم السياسية من قدومهم إلى طرابلس ، أثناء الحرب العالمية الأولى ، وقد شرحنا هذا من قبل .

٨ - ثم انه مع انهاك الناس في مشاغل الجهاد وتحمل مستلزماته بما قرأنا عنهم ، فإنه لحرصهم القوي على إحياء معالم دينهم الحنيف ، وتثقيف ناشئتهم به ، فقد استمروا كالسابق ، على إرسال أطفالهم وصبياتهم للكتاتيب ، يقرأون ويحفظون فيها القرآن ، على أئمة المساجد والجوامدع ، ويتلقون منهم مبادىء الإسلام والسيرة النبوية ، وفرائض وسنن الوضوء والصلاة ، والبعض من قواعد الإيمان والتوحيد ، وبالتعلم الكتابي على الألواح ، ويأخذون الإملاء والحنط وأوليات الكتابة ، ومسائل الحساب بقواعده الأربعة .

وكانت هذه الكتاقيب عنزلة المدارس الأولية ، وبعد ذلك ينتقل الأولاد الأذكياء ، ممن حفظوا القرآن لإحدى الزوايا الدينية الكبيرة ، يدرسون فيها قواعد اللغة العربية وآدابها ، وعلوم الشريعة الإسلامية ، والفقه على مذهب الإمام مالك ، وكانت هذه الزوايا الكبرى في جنوب طرابلس ، وهي زوايا الزروق والحجوب عصراته ، وعبد السلام الأسمر بزليتن والدوكالي عسلاته ، وتخرج في هذه الزوايا ، المئات من العلماء والأدباء

والشعراء ، بفضل ما أوقف الناس عليها من العقارات الكبيرة ، والسواني الفلاحية الشاسعة والعامرة بالنخيل والزيتون وأشجار الفواكه ، وبمثل هذه المبرات خصوا بها أيضاً مساجد وجوامع الكتاتيب القرآنية ، فضلا عن منح العطايا والهبات لأئمتها وشيوخها .

#### الفصل الكايى والعشروة

### التعيينات والمقومات السياسية والاقتصاديه كحكميه

قلنا سابقاً ان المقاطعات التي انضمت إلى مصراته بعد القرضابية ، صارت مرتبطة بها ومسئولة أمامها ، في جميع الأمور الحكومية وعلى نسقها الإداري ونزيد على ذلك هنا :

1 – أنها احتفظت كلها ببعض الاسماء الإدارية المستعملة سابقاً كلفظة القائمقام والمدير وشيخ القبيلة ورئيس البلدية ، وصارت لغتها عربية في مكاتباتها وسجلاتها ، واتخذ رمضان لها في التعيينات الإدارية الرئيسية ، سياسة برهنت على ذكائه وتبصره بنفسية الأهالي ومشاعرهم في مختلف البقاع المتحالفة معه .

فقد استبقى لهم الكثير من المسئولين الشرفاء الحائزين على رضاء الناس بهم والامتنان منهم ، ولم ترفع إليه عنهم شكايات بسوء أعمالهم أو سيرتهم ، من ذلك مثلاً أنه ثبت الحاج محمد الديب في وظيفته قائمقاماً على ساحل آل حامد، التي كان يشلغها منذ العهد التركي والايطالي وهو من كبار أعيان الجهة.

ومن طريف ما بروى (١) عنهما ، أن رمضان بلغته أخبار عن الديب أن له صلة مع كل من الطلبان وآل المريض خصومه ، وكان هو من عادته التريث وإمعان النظر ، قبل أن يبت بأي حكم في بعض الأمور ، وكثيراً ما كان يستخدم مع الناس الأذكياء التورية والتلميح في الكلم الموجه بالساحل ، لما زار الحاج محمد الديب ، سأله مازحاً بقوله: يا عمي الحاج كم سكة لك في البر؟ وأدرك الديب الفطن التورية من الإشاعـــة التي وصلته عنه ، فأجاب على الفور : عندي ثلاث سكك وأحسنها سكتك يا بك رمضان. والسكة بالمعنى القريب في عرف البلاد آلة الحرث، وأما بمعناها البعيد في الطريقة التي يسلكها الشخص في سيره أو ميوله العاطفية والسياسية ، وقول الديب هي سكتك يا بك يشير إلى أنه بفرض صحة ما سمعه عنه فإنه قد تحوَّل الآن من علاقته بأولئك إلى تأييد ومحبـة رمضان مخلصاً له ولدينه ووطنه ، وكان الحاج محمد بك الديب صادقاً في هذا الاتجاه السويحلي ، بدليل أن الطليان لمــــا رجع بعد عهد آل السويحلي ليحكم ساحل آل حامد ، وكان الديب متبصراً ، حبسه وصادر جميع أمواله.

٢ - وبمن عينهم رمضان قائمقاميين ، وهم متحلون بالأوصاف الطيبة الحميدة ، الحاج على بن رحاب لقياطة وقصر خيار ، ومحمد البلوط للقربوللي ، وعبد السلام التومي الفيتوري لزليتن ، وفرحات بن إبراهيم القاضي لمسلاته ، والحاج على المنقوش لسرت ، وعلي بو حبيل لمصراته ، وكان رمضان كثير التجول والزيارات لهذه المناطق ، متفقداً

<sup>(</sup>١) عن الحاج حسين بن بشير اليسير . المعروف الشخصية حتى الآن بالحمس وساحـــل آل حامد وهو صاحب مكتبة صغيرة للقرطاسيات في شارع مزران بطرابلس ، وذلك فيما يخص الحاج محمد الديب ورمضان .

أحوالها بنفسه ، ومتداولاً مع رؤسائها وأعيانها ومشايخها ، في مصالحها الضرورية والمستعجلة.

٣ - والمناطق المتحررة ، التي كانت تشملها متصرفية الحمس ، رأت نفسها بحكم الضرورة القومية ، مدفوعة لأن تنضم بإرادتها إلى مصراته ، والانضواء مثلها تحت حكم السويحلي القوي ، إذ لا غنى لها عن ذلك ، نظراً لعدم إمكاناتها البشرية والجهوية الشبوت وحدها تجاه العدو ، ولعدم استطاعة غيرهما (مصراته ورمضان) نجدتها ومساعدتها بشيء ، عندما تطرأ عليها أحداث مفاجئة ، وبالتئام تعداد هذه المناطق ، البسالغ نحو ( ٢٠٠ ) مائتي ألف نسمة على رأي واحد وبقاع متالفة ، وزعيم بطل موفور الكرامة ، صار أبناؤها بذلك كتلة بشرية ترهب العدو ويعتز بها الوطن .

إ - وكانت هذه المجموعات المتاسكة تشكل عطاء اقتصادياً كبيراً ، ومتنوعاً في غلاته وأصنافه ، وهو الذي كثيراً ما زودها باحتياجاتها الغذائية بدرجة الكفاية أحياناً وأحياناً قريباً منها ، طوال حكم رمضان السويحلي لها ، المقدر بنحو خمس سنوات ، وشرحا للموارد الاقتصادية العامة نقول :

(أ) فمصراته وزليتن وساحل آل حامد أرضها مليئة بغابات النخيل المثمر تموراً غذائية عظيمة الإنتاج والمقادير ، وسوانيها خصبة التربة جيدة المناخ ، وعلى رَيِّ الآبار التقليدية بالدلاء والجبادة ، نشأت فيها فلاحة وزراعة فيحاء البساتين والحقول ، كانت صيفاً يجنى منها محاصيل وافرة ، من حبوب القصب (الدخن) والبشنة والذرة (سبول العبيد) وأنواع البقول والخضروات والفواكه والموالح والكروم.

- (ب) ومسلاته وقباطة مكتظتان بغابات الزيتون الكثيف بصفة رئيسية ويضاف إليها بصفة ثانوية ، زيتون مصراته وزليتن وساحل آل حامد والقرهبوللي ، فكلها في أعوام المحصول الجيد الممتاز ، تمنح المناطق المتآلفة من الزيت النقي عشرات الآلاف من القناطير والحوابي الضخمة .
- (ج) وزراعة الحبوب في براريها الخصبة الشاسعة ، وعلى ضفاف أوديتها السائلة شتاء ، فإنه في الأعوام المتواصل مطرها القوي بفصلي الخريف والشتاء وأوائل الربيع ، فإنها تفيض عليها كذلك بالغلات العظيمة النادرة لدرجة أن ذريعة (المرطة) الواحدة تنتج أحيانا أزيد من خمسين مرطة ، في كل سنبلة مائة حمة .
- (a) ومراعي البراري الواسعة ولا سيا في سرت وأمثالها ، فإنها في مواسم الأمطار الغزيرة تعطي أيضاً ثروات حيونية جسيمة ، من الأغنام والأبقار والإبل وإنتاجها من السمن واللحوم ، والألبان والأصواف والجلود فضلا عن حيوانات النقل من الإبل والخمل والحمل والحمل .
- (٣) ولئن كانت هذه الغلات الزراعية المتنوعة ، قد أعطت المناطق المذكورة معيشتها عند قيام ائتلافها ، مع تقتيرها على نفسها في استملاك أغذيتها ، وبذلك ساهمت في الإنفاق على أبنائها المجاهدين ، فإنها مع هذه الأحوال المرضية إلى حد ما ، قد اعتراها في حياتها ، أغرب المفارقات الجفافية والمطرية ، وأحداث العسر واليسر في موسم زراعي واحد .

- (۷) ففي أواخر (۱) عام ۱۹۱۷ م من فصلي الخريف والشتاء المتداخلين فلكياً ببعضها ، قد أصاب البلاد السويحلية كلها انحباس عام لنزول الأمطار ، فنتج عنه جفاف المراعي من العشب والكلا ، وتوقف زراعة الحبوب الغذائية ، وعطش الأشجار الفلاحية ، فلم تعط أثمارها المعتادة ، ونفقت الحيوانات الاقتصادية ، فأصاب الناس من جراء ذلك مجاعة كبرى ، تكاثرت فيها الموتى بحالة مزعجة جدا ، وبقي الأحياء كأنهم هياكل عظمية ، وصارت الحبوب الغذائية نظراً لندورتها بمنزلة الذهب الثمين .
- (A) ولخوف الناس من أن ينتهز الطليان ، أسوأ أيام حياتهم فيباغتهم بالهجوم عليهم من البحر ، أخذوا يتنازحون عن المدن والقرى الساحلية إلى البر الحلوي ، ويسكنون في أكواخ من معدن الزنك ( الزنكو ) ، المغتنم أصلا من معسكرات العدو ، ولفقدان الأواني المنزلية المعتادة ، اتخذوا من نفس ( الزينكو ) القطع للأكل والشرب.
- (٩) ولكن منذ أوائل فصل الربيع إلى آخره ، أدركهم الله بفضله ورحمته الواسعة ، إذ صارت فترات الأمطار القوية الغزيرة ، تنهمر على تلك البراري الجافة كأفواه القرب ، وشمل غيثها الوابل جميع الأراضي ذات الفلاحة الشتوية في المناطق السويحلية .

وبمساعدة ولاة الأمور ، وتشجيعات الأعيان والمشايخ ، هب الفلاحون بدافع الحرص على الحياة ، وللقضاء على العوز والفقر ، يكثرون من الحرث في أراضيهم الحلوية على الحمير غالباً ، لأن الحيل كانت ترابط في مواقع الجهاد ،

<sup>(</sup>١) عن تاريخ ليبيا العــــام للمؤلف الجزء الثاني الطبعـــة الأولى (صفحة ١١٨) وعن غيره.

والإبل مشغولة بالنقل البعيد ، وما كاد الصيف ينتهي حتى كانت المحاصيل من الحبوب تجاوزت وفرتها المألوف عنها من قبل ، فقد أنتجت المرطة حوالي المائة مرطة وكان هنذا أغرب ما عرفه الشيوخ الكبار في السن ، من غزارة الإنتاج والعطاء الحراثي مدة فصل الربيع ، وكفل تموين الناس فيا بعد نحو ثلاث سنوات ، وأرخ الأهالي به أيام شقائهم وراحتهم في أن واحد ، فسموه عام الصابة (أي الخصب) ، وسموه عام الزينكو وعام الشر ، وعام (صابة الحمير).

### الفضل الن لين والعِشرون

# المظاهر الهامة لتصرفاته الاختاعيذ

وفي أثناء حكم رمضان القصير ، لم تتسح له الظروف الجهادية ، ولا موارد البلاد الفقيرة ، أن يقوم لها فيه ، بمشروعات عمرانية واقتصادية ، تستحق منا الذكر لشيء عنها ، ولكنه من النواحي الاجتاعية الأخرى ، اشتهر بحرصه الشديد على راحة الناس في حياتهم الخاصة والعامسة ، وطمأنتهم على أرواحهم وأموالهم وحقوقهم ، من أن يتعدى عليها أي شخص بالسرقة أو الاغتصاب ، واستطاع أن يقطع دابر العائثين في الأرض فساداً ، من ذوي السلوك الاجرامي والاخلاق السيئة والجوسسة للعدو .

كا عرف عنه امتلاء قلبه الكبير بالعواطف الإنسانية الشفيقة ، وميله للتواضع والتقشف في حياته الخاصة ومع الناس ، وله في ذلك قصص وحكايات لو أردنا أن نسجل ما وصل الينا منها ، لاحتاجت أخبارها إلى مؤلف خاص بها وحدها ، ومع هذا لا يسعنا إلا أن نسرد ههنا طائفة منها كدلالة على صحة ما أشرنا إليه .

وفي رأينا أن شخصية الزعيم القائد ، ليست منحصرة في كفاحها البطولي للعدو في ساحات الوغى والمواقف السياسية ، بل انه مما يزيد في قيمتها اعتباراً وسمو منزلة ، أن تكون أيضاً بكل شيء راعية لابناء وطنها كالأم الرءوم والأب الحنون ، ومسئولة عن استتباب أمنهم وإشاعة الطمأنينة في نفوسهم وتوفير أسباب الرخاء لهم .

وكان رمضان ينظر في ويعالج أغلب القضايا الاجتماعية الهامة شخصيا ، وبسبب هذا التصرف الانفرادي منه ، نعته كثيرون ومنهم غرسياني في كتابه « نحو فزان » ( ص ٣٥ ) بالدكتاتوري الصارم ، وقد نسي هؤلاء وفي مقدمتهم غرسياني ، فيا نعت به رمضان ذاماً حكمه ، أن ظروف البلاد العصيبة ، في حالات الحرب والفقر والجماعة ، تقتضيه أن يكون حازماً في بت الأمور بنفسه ، وتحمل مسئولياتها التي تستوجب منه السرية أو السرعة .

وانه حتى الدول العالمية ، كبيرها وصغيرها ، إذا وقعت بلدانها في حالات حرب وأزمات داخلية خطيرة ، نراها تلجأ إلى ايقاف العمل بالقوانين المدنية ، وتعلن بدلاً من ذلك الأحكام العرفية ، وشتان ما بين تصرفات رمضان برأيه الخاص في الاحكام الهامية ، وبين دكتاتورية موسوليني المطلقة في ايطاليا ، التي استمرت نحو خمس وثلاثين (٣٥) سنة موسوليني المطلقة في ايطاليا ، التي استمرت نحو خمس وثلاثين (٣٥) سنة (٩٥٠ – ١٩٤٤ م ) ، كان أثناءها امره القانون ورأيه الشريعة .

#### قضاؤه على السرقات والجوسسة :

وقد قضى رمضان على اللصوصية والسرقات ، بأساليب عملية مختلفة من الوعيد بأشأم المصير لأربابها ، وكان في اكتشاف مرتكبيها ، لهـا دخل كبير بذكائه الفطري ، المستجلي به خفايا نفسية المشبوهين .

١ - فعند ما كان طالباً يدرس بالزروق ، كان هناك طالب مصراتي من قبيلة السواطي ، عرف بأنه يتسرب ليلا إلى حظائر الجيران المربوطة فيها أغنامهم ، فيسرق منها المرة بعد المرة خروفاً أو عنزاً ، ويأتي به إلى الحوانه الطلاب المشاركين له في هذا الجرم ، فيذبجونه ويأكلونه خفية ، والظاهر ان السواطي تعود السرقة بعد أن ترك الدراسة ، وسار عليها وهو رجل ، فلما صار رمضان حاكماً استدعاه إليه ، وأخبره بما كان يعلم من سيرته المعوجة وهما طالبان بالزروق ، وأنه للآن وهو مستمر على سرقة ما يغفل عنه الناس ، فصارحه بعبارة قوية حازمة ، أن يختار بين أمرين ، أن يأخذ بندقيته ويتعين في الحكومة واحداً من رجال الضابطية أن يأخذ بندقيته ويتعين في الحكومة واحداً من رجال الضابطية (الشرطة ) ، وإلا فسيكون الجب (المصيره ، فارتجف من الخوف عندما وظيفة الشرطي مثنياً على مروءة رمضان لرأفتها بحاله .

٢ – ونظير هذه الحادثة (٢) كان في قبيلة الشواهدة بمصراته ، مغامر كبير اسمه (علي قليوان) اتخذ على رأس كثيب من الرمل (قوز) غرفة عرفت باسمه ، كان يتلاقى فيها دائماً مع أمثاله لتصريف ما يسرقون ، وليعبثوا فيها بأمزجتهم وميولهم ، ولم ينته عن غيه حتى في أوائل عهد

<sup>(</sup>١) الجب صهريج كبير تحت قصر الحكومة بمصراته، وكان خزافا كبيراً لما المطو المنصب اليه من سطح القصر أيام الشتاء ، نزح منه الماء وسد انصبابه فيه ، فصار بذلك مثل الكهف المتسع ، وله فتحة باب من أعلاه ، فاستعمله رمضان سجنا رهيبا للعتاة المجرمين ولجواسيس الأعداء، وقل من دخله وامضى فيه فترة أن يخوج بعدها منه صحيحا ، وقد بالفت الناس وقتئذ في رهبة ومخافة هذا الجب ، لدرجة جعلوه أشبه ما يكون بحصن أو سجن المثورة الفرئسية المسمى ( الباستيل ) ، وحسب رواية الحاج على الضراط التي افضى بها الينا أنه لم يمت فيه سوى نفرين أو ثلاث من الجواسيس ، وقد ردم الجب فيا بعد .

<sup>(</sup>٢) الرواية عن السواطي من الحاج الشيباني السويحلي ، وأما الروايــة عن قليوان فعن الحاج محمد رحيمة الشويهدي وغيره .

رمضان ، لذلك ناداه ونصحه بأن يستقيم في سلوكه ، بأن يترك مغامراته السيئة ، ولكن مسن شب على شيء شاب عليه ، فصار كلما سنحت له الفرصة يعمل بنهجه الأول ، عندئذ احضره وخاطبه قائلاً : « يا عمي علي لم يبق امامك غير أحد هذه الأمور ، ارسالك شرطيا الى احدى المناطق ، أو خذ بندقية وجاهد ، أو اشتغل بالفلاحة ، وساهم بذلك في تموين البلاه أو الجب » فاختار أن يكون شرطيا وكان ومضان يختار أكثر رجال الأمن ، من المشهورين في ماضيهم بالفتوة المغامرة لسببين أولا لحملهم مسئولية حوادث الاخلال بالأمن وثانيا لأنهم أدرى الناس بأرباب اللصوصية ومخافي سرقاتهم .

٣ – ومن السرقات التي أدت بصاحبها إلى حبل المشنقة هي الحادثة (١) الآتية ، فإن شاباً من غرب طرابلس سرق ليلا ، أمتعة ثمينة من دكان تجارة في المواطين ، واخفاها بجبانة سيدي ابي علسَيَّة بالدرادفة .

وباشرت ضابطية الحداد مباحثها الحقية عن الجاني، وكان بين الحداد وفتولة ابن أخت رمضان، كراهية قوية مجهولة الاسباب، فلما عرف السارق وقبض عليه، همس في أذنه الحداد أن يقول أثناء التحقيق معه، أن شريكه في السرقة كان فتولة، ولما نما الخبر إلى رمضان تملكه الغضب والانفعال وأمر بأن يسجن أيضاً فتولة.

ثم ركب حصانه وذهب فوراً إلى منزل ابن اخته المتهم ، وعلى الرغم من قيامه بالتفتيش فيه عن الأشياء المسروقة ، وسؤال زوجته وخادمتها السوداء عن تغيبه تلك الليلة ، فإنه لم يعثر فيه على شيء من السرقة ، وأكدنا له بأغلظ الأيمان أنه بريء من التهمة ، وأنه لم يتغيب عن المبيت في

<sup>(</sup>١) أخذاً من رواية الحاج الفتيوري السويحلي ، قريب كل من رمضان وفتولة .

منزله ولا ليلة واحدة ، إلا في أوقات الجهاد ، لا سيما وأنه لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث مؤنسين لهما يطمئنان بهم في بالمنزل.

وكان السارق ادعى أنهما تقاسما البضاعة بينهما ، ولكن فتولة أنكر حتى معرفته للسارق من قبل ، فضلاعن أنه أيسر حالة إقتصادية وأشرف عائلة في المجتمع من أن يلجأ إلى العمل الخبيث ، ولكن رمضان أمر بضرب الاثنين ( بالفلقة ) إلى أن يقرا ، وأن يشدد الضرب بصفة خاصة على ابن أخته ، وكان الفتى السويحلي يتحمل عصا الفلقة الأليمة بشجاعة ولم تنزل له دمعة ، ويعلن لخاله أنه في هذا الاتهام والله لمظلوم ومكذوب علمه .

وكان ممن يباشرون جلده الصارم ، شرطي من أقرباء فتولة ، فالتفت منفعلا إلى رمضان وقال له : ليس من الإنصاف والعدل أن نقوي الضرب بهذه الحالة على إبن أختك ونخففه على الثاني ، فوافق على المساواة ، وما كاد الشرطة الآخرون ، يشددون الجلد أيضاً بالمثل على الشاب الغربي ، حتى راح يستحلفهم بالله أن يكفوا عنه فسيقر لهم بالحقيقة فكفوا عنه ، واعترف أن فتولة بريء ، ولم يذكر سبب اتهامه ليقينه عدم جدوى ذلك إذ سينكر الحداد ما قساله له ، وأرشد بنفسه إلى مكان السرقة ، فاستخرجت وسلمت إلى صاحبها التاجر ولم يفقد منها شيء .

واعتبر رمضان سرقة هذا الشاب واتهامه ابن أخته كذبا وافـتراء، فعلته هذه من غير شك متعددة الجرائم والجنايات.

أولا : فقد لوث بذلك شرفه الشخصي وأحط من كرامة وسمعة العائلة العائلة . السويحلية .

ثانيا : وجفال بسرقته الجريئة الناس من النشاط التجاري المحتَّاجة إليه

البلاد في هذه الظروف المأزومة ، وذلك خوفاً على سلعهم وأموالهم من اللصوص .

ثالثاً : أشعرت الناس أن الأمن مفقود حتى في المواطين مركز الحكم السويحلي .

رابعاً: سبب لفتولة من الضرب المبرح والتعذيب الغائظ ما أوشكا أن يقضيا عليه. وتأثر له جميع أفراد أسرته وجميع أفراد الشعب الذين عرفوا أخلاقه الدمثة وصفاته الكريمة.

ولكي تصير حادثة هذه السرقة وآخرة مرتكبها ، عبرة لكل من تسول له نفسه بالسطو على أموال الناس ، واقحامه اسماء بريئة في ارتكاب جرائمه ، رأى رمضان عملاً بقيام الأحكام العرفية في حالات الحرب أن يجازي الفتى الغربي السارق بالاعدام شنقاً ، فنفذ فيه الحكم على مشهد كبير من الجمهور.

ولما انتشر خبره ومصيره بين محترفي اللصوصية في جميد المناطق السويحلية كان كل واحد من هؤلاء حين يلقى زميله يفاجئه بقوله: علينا أن نتوب قبل أن تعلق أجسامنا في الهواء أو على حد المثل القائل (أنج سعد فقد هلك سعد ).

إ - ومن السرقات الغامضة ، التي اكتشفها رمضان بذكائه الحاد ، وبقوة فراسته في وجوه المجرمين ، بما يظهر عليها من اصفرار الحوف ، ومن الاضطراب النفسي للفضيحة (١) ، أنه على أثر نزول الطليان بمدينة

<sup>(</sup>١) رواية الحاج مصطفى طريم من قبيلة الصوالح بمصراته ، وكان في سواني بن آدم مجاهداً مع رمضان بصفته رئيساً لمحلة مصراته والرواية منقولة عن أحد أولاده الطالب بالجامعة الاسلامية السابقة بالبيضا في الجبل الأخضر.

طرابلس كان رمضان مقيماً في محلة مصراته في سواني بن آدم ، وكان أحد تجار الإبل ، قد باع في سوقها نصيبا منها ، ووضع نقودها في مخلاة له بجانبه ، وبينا هو جالس شردت منه بعض الابسل التي لم تبع ، فترك مخلاته وجرى وراء الشاردة إلى أن ردها.

ولما جاء إلى مكانه الأول لم يجد نخلاة نقوده ، وعلى الرغم من سؤال الناس عنها في السوق ، لم يفده أحد بشيء من أمرها ، فلما عرض حادثته على رمضان بإشارة بعض الناس ، استدعى إليه جميع الذين كانوا حول تاجر الإبل أو قريبين منه ، وبحضورهم أمامه أخذ يسأل كل شخص عن اسمه ويكتبه في ورقة بيده ، وبعدها ينظر في وجهه متفرسا حالته النفسية . ثم يأمر بانصرافه ، وتوالى منه هذا العمل إلى أن جاء للشخص الأخير فتفرس فيه جيداً ثم فاجأه قائلاً أين نحلاة النقدود ، فأنكر أولاً معرفتها ، ولكن كرر عليه نفس السؤال مرة أخرى ، فارتبك وارتجف من الهلع ، وأقر أنه غلبه الشيطان فأخذها ، وأرسل مهه أحد رجاله لاحضارها ، وكان قد ردمها تحت نخلة فأخرجها وجاء مها إلى رمضان فسلمها لصاحبها .

٥ – وكان ممن يعد من جملة أولئك المفسدين والمخلين بأمن البلده وراحتها ، ظهور عملاء وجواسيس لايطاليا فيها ، متجردين من الوازع الديني ، وخائنين لوطنهم وشعبهم ، وقد استطاع رمضان بيقظته هو وعيونه حولهم في كل جهة ، أن يكتشف الكثير منهم متلبسين بجرائمهم الكبرى ، فاستحقوا من أجلها التعليق بجبال المشانق .

ولكن لم يدر بفكره ولا بفكر أحد من مواطنيه ، أن شخصية مصراتية يظن فيها الصلاح والطيبة ، تحط بكرامتها وشرفها ، لدرجة ترضى أن تكون عميلة وجاسوسة لإيطاليا ، ضد رمضان وأنصار حكه ، ولولا العناية الربانية

التي فضحت سره الدفين ، بطريق المصادفة غير المتوقعة ، لما كان أحد يستطيع الاهتداء إلى خيانته العظمى ، ولظل آمناً في عمله الإجرامي من الخوف ، ومقرباً إلى رمضان لاعتقاده فيه الأمانة والاستقامة . ومنتظراً بعد نجاح تضليله له وإنجاز مهمته الذميمة ، أن يغدق عليه الطليان المال الوفير ويمنحوه المنصب الذي يريده .

وتوضيحاً لأسباب ونتائج هذا الموضوع ، ليسمح لنا القارىء أن نرجع به قليلاً إلى الوراء ، فإن الطليان بعد أن أجلاهم رمضان عن مصراته توك فيها عشرات من الأسرى ، كما أن خليف بن عسكر وعبد النبي بلخير ، بعثوا له أغلب الأسرى الذين أخذهم الأول في نالوت ، وأخذهم الثاني في بني وليد ، لأنه لم تتوفر للاثنين ببلدتيهما أسباب الإنفاق عليهم والاحتفاظ بهم ، كما هو متوفر في مصراته لدى رمضان . فاستقبلهم من الطرفين كمظهر للتضامن الوطني ، وتخفيفا لأعبائها الجهادية في تلك الجهات ، وقد استخدم رمضان الأسرى في مصراته بشتي الصناعات الحربية والمدنية ، التي يتقنون معرفتها من قبل في بلادهم . وأحسن معاملتهم الأدبية ، ورتب على الناس معيشتهم في حدود إمكانياتهم .

ولقد غاظ الحكومة الايطالية ، أن يبقى الكثير من جندها أسرى لدى عدوهم الأول وقاهر جيشهم في القرضابية ، وهو يستفيد منهم باستخدامهم في أغراضه الحربية ، لذلك أخهدت تسعى بكل الطرق السياسية والمادية والتجسسية لاستخلاصهم من قبضته ، مقابل أي تعويض أو ثمن يطلبه منها ، وظلت تفتش على من يقوم لها بهذه الوساطة إلى أن اهتدت في مدينة طرابلس إلى رجل من أسرة المناصرة المنحازين لصفها ، اسمه (أحمد السني المنتصر) ونظراً لأنه لم يكن معروفا لدى رمضان ، بميله السري للعدو ، ولم يشتهر سابقاً بريبة في عدم إخلاصه لوطنه ، فلما رجع لمصراته لعدو ، ولم يشتهر سابقاً بريبة في عدم إخلاصه لوطنه ، فلما رجع لمصراته وقابل رمضان ، أفضى إليه بحقيقة الوساطة التي كلفه الطليان للتحدث بها

معه ، فاعتذر إليب أن الوقت لا يزال غير مناسب لإطلاق سراحهم ، وكان لرمضان فكرة وطنية بهذا الخصوص سيأتي بيانها لارتباطها بمسائل سياسية أخرى .

ولكن (١) (أحمد السنوسي) مع رجل آخر اسمه (العرابي بن عطية) يحترف العمل باقتناء أو تأجير مراكب شراعية ، تحقيقاً لرغبة اللذين باعا ضميريها ونفسيها له ، شرعا يعملان لإنقاذ جنوده من مصراته ، إلى أن تمكنا خفية من التهريب مبدئياً للأسرى الكبار رتبة في مركب شراعي ، اتفقا مع صاحبه ليوصلهم بحراً إلى مدينة طرابلس ، ثم جاءا إلى (سمكري) في المواطين اسمه (محمد بن حسونه) فعمل لهما ماسورة صفيح وضعا فيها رسالة مطولة للايطالي المختص هناك بالأمر ، وختاها بإمضائهما ، وقد ذكرا فيها بالتفصيل كيفية التهريب لبعض من الجنود الأسرى والضباط ، والأحوال الاجتاعية والحربية والمعيشية للنساس الواقعين تحت الحكم السويحلي ثم لحم الماسورة على الرسالة السمكرى المذكور .

وسافر بهم المراكبي الذي أحضره ابن عطية ، ويقدر الله أن يضطرب الجو ويتحرك البحر بأمواج تعلو وتنخفض بلا استقرار ولا انقطاع ، ولم يحتمل مركب الأسرى الفارين مقاومة هياج البحر في اضطرابه الشديد ، فغاص إلى أعماق اليم وغرق جميع من فيه .

وفي جهة غرب سرت يقال لها ( تمد حسان ) قذفت الأمواج على الشاطىء جثة ضابط من الأسرى الذين غرقوا معلقة في رقبته تلك الماسورة ، فعثر

<sup>(</sup>١) رواية عن حادثة أحمد السني مناتصاله بابن عطية رابن حسونة إلى الحكم عليهم بالاعدام مأخوذة عن الأحاديث المتواترة عنها بين قدامي المجاهدين مع رمضان وبصفة خاصة عن ( الحاج سالم الزبيدي) ضارب النفير ( البرزان ) في قيادة رمضان وعن الحاج الشيباني السويحلي ورواية في بعض التواريخ الطرابلسية بإيجاز .

عليها بعض المارة على الشاطى، وانتزعها من الجثة، وبواسطة قائمقام سرت الحاج على المنقوس، أرسلت إلى رمضان بمصراته، فلما فتحت دهش لما تضمنته الرسالة التجسسية من أخبار البلد عامة، زائداً عليها أن أحمد السنوسي يطلب فيها من ايطاليا، أن تكافى، بسخاء كلا من ابن عطية وابن حسونة والبحار الذي نقلهم، لاخلاصهم ومعاوناتهم إياه في تهريبهم.

واستدعي الثلاث إلى مجلس المحكمة الشرعية العليا ، وكلف فيه رمضان أحمد السنوسي قائلاً له بصفتك عارفاً للقراءة والكتابة ، تفضل فاقرأ هذه وأعطاه رسالته المعثور عليها في الماسورة ، واضطرب وأدرك مصيره ، فقال لا داعي لقراءتها ، ووجودي في هذا المجلس الشرعي ، أيقنت مما سيحكم علي به ، وأصر رمضان على طلبه ، فقرأها من أولها إلى آخرها ، على مسمع من الحاضرين بالمجلس ، وعلى أثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها باعدام الثلاثة المشتركين في عملية الخيانة العظمى شنقا ، في الساحة التي أمام القصر الحكومي بمصراته الموجود للآن وذلك على مشهد من الجمهور الغفير .

## محاربته للفساد الاخلاقي :

وكان رمضان يرى أن الفساد الاخلاقي ، سواء أكان بالاغتصاب الجنسي ، أو بالتراضي بين الطرفين ، هو من أكبر العوامل في بث الرذيلة بين أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً ، والرذيلة على اختلاف صورها ، بميتة في النفوس الشعور بالمسئولية ، وعدم الغيرة على شرف وسمعة الأسرة ، وتنقص في صاحبها الاعتزاز بالشهامة والكرامة ، وتجعل أبناء الأسرة غير مبالين بصيانة أعراضهم ، لانغماسهم هم في حمأة الدناءة والتبذل .

ونظر رمضان إلى عاقبة هذه الشرور الاخلاقية ، وتأثيرها الوخيم على المخطاط الآداب العامة في المجتمع ، فتولى محاربتها والقضاء عليها هي وأصحابها بنفس الإجراءات والإزهاق للروح ، ، التي أخذ بها من قبل أولئك ، السراق وقاطعي الطرق والجواسيس ، وبلذلك نظف المجتمع من المنحرفين أخلاقياً ، وأخاف من سوء العاقبة كل من شذ عن جادة الصواب ، ونسوق على ذلك ثلاث حوادث لما تقدمت الإشارة إليه .

١ – فحين بلغه أن امرأة في المواطين ، كانت تخدم وتغسل لبعض الأسرى الإيطاليين ، المشتغلين بأعمال صناعية للحكومة ، سلمت نفسها لأحدهم ، ولما حقق الأمر جيداً صحت عنده الإخبارية عنها ، لم يعارض في قتلها بإجازة الشرع إقامة الحد علمها .

٢ – ومما جرى (١) نظير هذه الحادثة ولكن بصفة أفدح إجراماً ، أن رجلاً في محلة الغيران بلغه خيانة زوجته له مع شخص من جيرانها ، حين يتغيب ويبات أحياناً في البر لأعمال زراعية ، وأنها ترتكب ذلك بمنزله المقيمة فمه وحدها .

وأراد أن يتحقق من التهمة وهي متلبسة بجريمتها ، فأمرها أن تعد له لوازمه للبر كالمعتاد ، فلما أنجزت طلبه خرج قبيل المغرب متظاهراً بالسفر ، ثم عاد متخفياً بالظلام وكمن تحت طابيسة يراقب منزله ، ولم يطل به الوقت حتى شاهد رجلاً يدخله بجذر .

ومن سوء حظ الاثنين أن باب المنزل تركه الرجل مفتوحاً غير مقفل، وكان الزوج ماسكاً بيده فأساً ، فتمهل قليلاً ولما دخل ووجدهما في

<sup>(</sup>١) الرواية عن الحاج الفيتوري السويحلي المسبوق ذكره في مناسبات عدة ، وأما حادثة المرأة والأسير الايطالي فهي عن بعض المهاجرين بمصر وتأكدت من صحتها هنا .

حجرته متلاحمين ، اعترته ثورة انفعالية لاشعورية لكرامته وشرف المثلومين ، وبهذه الحالة النفسية اللاشعورية هوى بالفأس على رأسيها ، فتركها يعالجان سكرات الموت ، وخرج كالمجنون يركض المواطين ، وأخبر رمضان بقصته من أولها إلى آخرها ، فأمر بإيقافه المتحقيق ، ولما جاءه تقرير مفصل يثبت سلوك امرأته السيىء مع الرجل الذي وجده عليها تلك الليلة ، استعظم ذنبها بصفتها محصنين وارتكما فعلتها هذه بدار رجل معروف بالاستقامة والجهاد ، والنشاط الفلاحي والزراعي ، فدنس بيته وتجاوز حرمته ، وأن ما جرى لهاكان عقاباً من الله على ما احتراما بكانه من الموبقات ، التي هي من كبائر الآثام والذنوب ، ولهده الأسباب أطلق سراحه بدلا من سجنه .

٣ - وكان شاب من الضباط المجاهدين ، غرته نفسه الأمارة بالسوء فاغتصب فتاة ، فقيل أن رمضان ليرهب من يتجرأ في المستقبل على مثل فعلته ، ناداه بأرض الفضاء ، وأمره أمام جمع كبير من الشبان الضباط أن يحفر قبره ، ثم أعدمه فيه وأهيل عليه التراب ، وقيل إن الضابط لم يقتل يهذه الصفة ولا بغيرها ، بل أرغم على الزواج بالفتاة ففعل .

#### اهمام بنصرة العدالة :

وكما أن رمضان لم يغمض طرفة عين ، عن أولئك اللصوص والسراق والجواسيس ومفسدي الأخلاق ، فنكل بهم واجتث جذورهم ، وطهر الأرض منهم ، بتصرفاته الصارمة التي أوجبتها عليه الظروف الحربية القاسية ، وتحمل مسئولياتها وحده ، كذلك وجه التفاته أيضاً إلى المحاولين ، أن يستولوا على أموال غيرهم العقارية ، لا لأسباب مبررة قانوناً أو شرعاً ، وإنحا بتأثيرات النفوذ القبلي أو التعصب العائلي .

فأخضع هؤلاء بشخصيته القوية إلى التزام التمسك فيما يريدون بأحكام الشرع والقانون ، والاعتراف بحقوق الناس وعدم مسها بما يضيرهم ويؤذيهم ، وأفهمهم بسيرته القويمة فيهم ، أنه ليس هناك من سلطة في البلاد ، تجب لها الطاعة والاحترام سوى السلطة التي ارتضى بها الشعب بعد القرضابية ، أن تتولى أموره ومصالحه ، وتحمي دياره ، وتحافظ على أمنه وحريته .

وقبل أن نتعرض للقضية العقارية الآتي بيانها ، كشاهد على هيبة رمضان في النفوس بقبولها في حضوره حكم العدالة صاغرة ، فقد قيل لنا بمناسبتها ، أن النزاع (١) العقاري الكبير في زليتن بصفة عامة ، كان من زمن الترك، وامتد إلى أيام رمضان السويحلي وإلى ما بعده وليس هو بين فريقين فحسب ، بل هو نزاع متشعب على أراض واسعة ، بعضها لها مستندات من بيت المال ، وبعضها الآخر مستولى عليها بالحيازة ، ووضع اليد بتقادم العهد ، من ذلك مثلا الأراضي الواقعة في الشمال من رأس وادي ماجر ، قداخل في ملكيتها كل من الفواتير وأولاد الشيخ والعمائم وأقرباء هؤلاء من جرشة مصراته .

وأما القضية التي نحن بصدد التحدث عنها وصلة حلها برمضان فقد كانت (٢) في زليتن كذلك من أيام الترك ، بين عائلتين من قبيلة الفواتير ، على أراض زراعية واسعة في البر ، وكان كل فريق منهما يدعي أنها له ، أو يدعي استحقاقه فيها الجزء الأوسع مساحة .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية مأخوذة عن الحاج محمد بن مفتاح شعاعة الزليتني الفيتوري وقد عاصر عهد رمضان السويحلي وإخوته وكان وقتئذ من المجاهدين ، ويبلغ من العمر بتاريخ (١٩٧٤/١/٩) نحو تسعين سنة ولا يزال صحيح البدن نشيط الحركة ، وقد نقلنا عنه في هذا الكتاب عدة ووايات أخرى في مناسبات مختلفة لثقتنا في أقواله ونزاهته .

<sup>(</sup>٢) حادثة هذه القضية من أولها إلى نهايتها ، قد رواهـا لي المرحوم الفقيه العالم الزليتني الشيخ فرج بن عبد السلام الفيتوري الحراري ، عندما كنا طالبين بالأزهر الشريف حوالي سنة ١٩٣٠ ، واستعنت ههنا أخيراً على معرفة القاضي المذكور بواسطة الأستاذ الشيخ بشير الصاري.

واستمر النزاع فيها إلى زمن رمضان السويحلي ، ولما تجدد تحريكها بوقته ، أشار على محكمة زليتن الشرعية ، أن تسرع بالبت فيها ليتفرغ المتخاصمون للقيام بشئونهم الحيوية والجهادية .

ويوم حدد القاضي (الشيخ عبد الله بن موسى أبو جحر) الفصل فيها ، فوجىء بساحة الحكة وأطرافها مكتظة بالمتخاصين ، فرساناً ومشاة ، وهم متقلدون أسلحتهم النارية ، وأدرك بذهنه اليقظ أن الذين سيكون الحكم في غير مصلحتهم ستثور أعصابهم وتهيج نفوسهم على من ربحوا القضية ، مما قد يؤدي بهم الغيظ ، إلى نشوب عراك مسلح بين الطرفين ، فأعلن تأجيل القرار إلى نهار الغد ، وبادر سراً فخاطب رمضان بمصراته هاتفياً ، أنه إذا لم يحضر بنفسه نهار الغد ، لإصدار الحكم في القضية بوجوده ، فلا يستبعد أن يقع بين الطرفين الناجح والخاسر تصادم ، وفي هذا ما فيه من عواقب وخيمة على الناس الأقرباء للكليها وعلى البلاد أيضاً .

فطلب منه رمضان أن يتأنى غداً في إعلان الحكم ، إلى حين قدومه إليه ، وبعد العشاء اتجه إلى زليتن مع مرافقيه ، ووصلها عند افتتاح المحكة ، وانتشر خبر قدومه فتسارع الناس لرؤيته والسلام عليه ، ولما شاهده أرباب النزاع اندهشوا لجيئه في هذا اليوم ، فتظاهر أمامهم أنه جاء ليزور القاضي في طريقه إلى مسلاته ، وسألهم متعجباً ما الأمر وأنتم بهذا الاستعداد الحربي ، هل سمعتم بخروج العدو من جهة بجرية أو برية قادماً إليكم ، أم هناك أمر آخر ، فارتبكوا أمامه لما كان له من الرهبة ، حتى في قلوب الرجال الصناديد .

ودخل إلى المحكمة فاستقبله القاضي بعبارات رقيقة ، توحي للسامع عـدم توقعه رؤيته في هذا اليوم ، فأجابه – وكانت الجلسة علنية – بأنه لمناسبة ذهابه إلى مسلاته ماراً بزليتن ، أحب زيارة المحكمة والتعرف على أحوالها ، وقال له القاضي قدومك نعتبره بارقة خير إن شاء ، إذ في هذه الساعة ستصدر المحكمة

قرارها في قضية الفواتير . ونودي على رؤساء الخصام بحضور رمضان، وشرعت المحكة في إعداد نسخة القرار ، ثم أخذت بتلاوته على مسمع من الجميع ، وانتهت القضية في صالح أحد الفريقين ، دون أن يبدي رجاله أية حركة تدل على نشوة الفرح استفزازاً لخصومهم ، ورجع من لم يكن الحكم في صالحهم بالهدوء التام وبالضبط لانفعالاتهم (١).

وكان حضور رمضان ساعة الحكم ، هو السبب في إلغاء نار الفتنة بين هؤلاء المتنازعين ، ذلك أنه كما قال سيدنا عثان بن عفان ، رضي الله عنه : « إن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » أي أن كتاب الله المنزل ، يحتاج إلى من ينفذ أحكامه ويعمل بأو امره و نواهيه .

(ب) – وهناك واقعة ثانية نشهد لرمضان بحبه الفطري للعدالة وتمسكه في أن ينصف الإنسان غيره فيا عليه له من حق . ففي (٢) أحد الأيام من إقامة رمضان في سواني بن آدم للعمل الوطني، وكان معه صديقه الوفي عمر أبو دبوس، والفارسان المغوارات شقيقه سعدون السويحلي وتابع رمضان الأسمر الأمين «سعيد الهيثي» الذي كان بشجاعته وتفانيه بخدمته ألزم له من ظله، وكان رمضان يجبه ويعتبره بمنزلة ابنه إبراهيم .

ورغب كل من سعدون وسعيد ، أن يتباريا بفروسية السباق على جواديها ، ووقف رمضان وأبو دبوس يتفرجان ، وانطلقا كوميض البرق في اتجاه المتفرجين ، واشتد حماسهما ليحرز أحدهما السبق على الآخر، وكأن جواد سعيد

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى عن الحاج بالعيد الوسيع، من قبيلة أولاد بو شعالة الزليتنية، أن الحصام حول القضية المذكورة، كان بين قبيلتي أولاد الشيخ والبراهمة، وافتهى بالمحكمة في ذاك اليوم صلحاً بوجود رمضان السويحلي، وتوسط فيه بعض أعيان الفواتير وبعض العلماء، الذبن الستدعوا لهذا الغرض ونحن ذكرنا الروايتين خدمة للحقيقة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) الحادثة مروية عن الحاج الشيباني أحمد السويحلي بن شقيق رمضان..

ولما رأى رمضان الحادثة وترجل أمامه ، دون أن يظهر الفوز لأحدهما ، ثار على شقيقه ثورة انفعال وغضب لجرأته بالتعدي على قرينه في السباق ، وقال لسعيد هيئًا اضربه بسوطك كا ضربك هو ، وإلا فسأضربنه بدلًا منك .

وحاول سعيد أن يهدى، من غضب رمضان ، وأنه كان يقصد حصائه الذي ضايقه لا شخصه ، وإن السباق كان للتسلية في وقت الفراغ ، وليس للتفاخر بفوز أحدنا على الآخر ، وأنه سامحه على ذلك ، وإنه ربما كان الخاطى، في استفزازه لسعدون ، غير أن رمضان أصر على سعيد ، بأن يأخذ ثأره بالمثل من شقيقه ، عندئذ تداخل الحاضرون وأبو دبوس ، فطلبوا من سعيد احترام رغبة محدومه ، فقبل وضرب سعدون بسوطه ضربة طفيفة .

ولو لم يقبل سعيد الامتثال؛ لكان رمضان قام بضرب سعدون ضربة غائظة قوية قد تحدث له عاهة، من شدة حنقه عليه، لعدم اعترافه بالحق على نفسه؛ لأن سعيد (۱) بالنسبة لرمضان؛ هو الصديق الوفي، والمشارك له في السراء والضراء، وكان معجباً بفروسيته وشجاعته وإخلاصه له، بل أنه كان كاتم سره، والوسيط الخاص لمقابلة الناس له في الرسميات،

<sup>(</sup>١) وأصل سعيد أنه عندما كان صبياً ، نزح هو وأسرته من الهيشة إلى مصرات في إحدى أعوام المجاعة والجفاف ، ونزلوا في سواني الشتيوي بالزاوية ، وقسام هو ووالده رجب بن علي وأخوه أحمد بجدمة آل السويحلي، ثم اختار رمضان سعيداً ليكون معه ، فكان اختياره موفقاً لذكاء سعيد ونجابة أوصافه ، والهيشة واحسة صغيرة جنوب شوق تاورغا .

وخاض معه جميع معاركه الحربية.

### من أحوال تقشفه وتواضعه فطريا":

ولئن اشتهر رمضان إبان حكمه ، بمواقفه الصارمة مع الذين ، انحرفوا عن النهج القويم عملًا بقول الشاعر :

> فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحيانـــا على من يرحم

فإنه إلى جانب ذلك ، قد نما صيته في كل ناحية وصوب ، باجتناب المحارم وقيامه بالمواظبة على فرائضه الدينية ، وانه كان ذا نفس متواضعة وحماة متقشفة:

١ – فقد كان في زيّب الوطني الدائم ارتداؤه له ، هو طاقية مصراتية بيضاء ، وقميص أبيض فضفاض برقبة مفتوحة قليلاً حول عنقه ، وكان واسعان ، وسروال وطني أبيض ، وحذاؤه بَلْمُغَة وعباءة حمراء أو شهباء ولباسه الخارجي ( مولى ) أبيض أيام الصيف وعباءة حمراء أو شهباء ( بشيميّة ) في أيام الشتاء ، ويقشط وسطه بحزام من الجلد ، ويعلق على أحد كتفيه ( جبيرة ) بمثابة المحفظة ، يضع فيها بعض الأوراق للكتابة أو خطابات رسمية ، ولم يعرف عنه أنه ظهر في زي وطني أنيق ، سوى اليوم الذي دخل فيه هو وجيش الجمهورية الطرابلسية لمدينة طرابلس ، اليوم الذي دخل فيه هو وجيش الجمهورية الطرابلسية لمدينة طرابلس ، في ٢ ذي القعدة سنة ١٩٦٧ م الموافق أوائل يونيه سنة ١٩١٩ م وذلك لناسبة الانعقاد لصلح سواني بن آدم ، فاضطر وقتئذ أن يلبس ( حولي ليناسبة ) اللائق بلباس الزعماء والأعيان .

٢ – ولم يكن له طعام خاص به ، فكان يتناوله مع أفراد المجاهدين

الأقرب منهم إلى مكان وجوده ، والغذاء المحبب اليه في السفر والتجول في مناطق حكمه هو الزميتة (السويق) ومن أمثلة هذا الكلام (١)، أن الطاهر بك (شلابي) من قبيلة البلا عزة في الزاوية الغربية ، لما عاد من هجرته إلى تونس ، وسمع برمضان وببطولته في القرضابية ، قصد التعرف عليه فزاره في ساحل آل حامد .

وكان يحسب أنه سيجده في سرادق فخم أو في منزل كالقصر ، ولكنه لقيه في خيمة اعتيادية مثل خيات بقية رجاله ، ومفروشة بكليم (بساط) مصراتي ، فأكبر الطاهر بك في سره شخصية رمضان وتواضعه ، واستقبل رمضان قدومه لزيارته ، بمنتهى الحفاوة والاكرام والتقدير ، نظراً لمكانته المرموقة في الزاوية الغربية ، ولما حان وقت الغدا قال له رمضان ، يا بك ، انني سأتغدى زميتة ، ورفاقي في المخيمات المجاورة عندهم للغدا خبز وطبيخة ، فايها شئت فتفضل ، وآثر شلالي بك الزميتة فتناولها معه في خيمته مغتبطاً بمرفته إياه .

٣ - ومن تواضعه أن ابن اخته (٢) فتولة ، حين رآه في بعض المجالس قام يريد الانصراف ، أسرع فقدم له حذاءه ، فنهره بعنف وكاد يصفعه قائلا له أغرب عن وجهي ، وكان يقصد بهذا التعنيف ، أن تقديم الحذاء له يحط من قدر فتولة أو من غيره إذا عمل مثله ، لأن الرجل الذي يحرص على كرامته وشممه يجب أن يترفع عن ذلك ، ولأن رمضان كان لا يرى لنفسه ميزة استعلاء عن مواطنيه .

<sup>(</sup>١) الرواية عن المرحوم الشيخ عبد الرحمن البشتي ، عندما كنت مقيماً بالزاوية الغربية حوالي سنة ١٩٤١م أثناء الحرب العالمية الثانية .

<sup>(</sup>٢) عن الحاج الفيتوري السويحلي .

٤ - ومن حكايات تواضعة أيضاً ، انه (١) فيما كان ذات يوم ذاهبا إلى مسلاته مع خمسة فرسان من رفاقه ، مر بمكان اسمه (شعاب الخروب) ، تغطي أرضه أشجار الزيتون المتكاثفة ، ويجلس تحتها تاجر زيت من مصراته اسمه (عبد السلام الشحومي) كان قادماً من مسلاته بتجارته ومعه زميل له ، وبقربهم ثلاثة جمال باركة ، وحولها ست قرب (سليخ) مملوءة زيتا بريدون الاتجار بها في مصراته .

فلما شاهدا رمضان ماراً بهما ، أسرعا فاعترضا طريقه واستقبلاه مرحبين به ، ودعياه ليتفضل بشرب الشاي معهما ، فأخذ بخاطرهما وترجل مع رفاقه عن خيولهم ، وجلسوا يتبادلون حول الشاي أحاديث المجاملة وغيرهما من الأمور الاجتماعية ، وحان وقت الغدا فقال الشحومي معذرة يا بك رمضان ، ليس لدينا من طعام سوى الزميتة ، فأجابه أنها غاية مما اشتيهه لحفتها على المعدة ولعدم فسادها بالسفر .

وبعد أن تغدوا قام الرجلان ، يتهيآن لمغادرة المكان ، ولما أرادا أن يشيعا رمضان ، قال لهما لا يمكن أن نغادركا إلا بعد أن نساعدكم ، بوضع القرب فوق الجمال ، إذ أنتما الاثنان وحدكما سيكون العمل فيه مشقة عليكما ، وقد ألحا عليه أن لا يشاركهما برفع القرب ، خوفا من أن تتلوث ثيابه بزيتها .

ولكنه أصر على ذلك ، فشمر كمي قميصه الواسعين ، وعقدهما حول رقبته كعادة الفلاحين الطرابلسيين ، أثناء الحدمة الزراعية ، وقاموا معه متعاونين بوضع القرب (السليخ) على الجمال وربطها ، وبعد إتمام العمل

اتجه رمضان غرباً نحو مسلاته ، واتجه مضيفاه شرقاً نحو مصراته ، وهما مأخوذان إعجاباً بنفسه المتواضعة غير المتكلفة لهذا السلوك ، وتقديراً لزعامته الشعسة الحقة .

و - وكان (١) رمضان مشهوراً بأنه من أبرع البيطريين العرب ، في معالجة قروح وجروح الحيوانات وأمراضها ، ولا سيا منها الخيل ، وكان يعالجها بالخشائش والوصفات الثابتة فائدتها بالتجارب والمهارسة ، ولهذا كان يتولى بنفسه معالجة خيول المجاهدين ، المصابة بإحدى العلل البيطرية ، وربما الأصل في اكتسابه هذا العمل التواضعي ، مما كانت تصاب به مواشيهم من الأوبئة الحيوانية ، واضطرارهم إلى معرفة أساليب التطبيب النباتي وغيره المجرب النفع لها .

وعلينا أن لا نتعجب من حياة رمضان هذه النشطة المتواضعة ، البعيدة عن الزهو والغرور ، فنشأته بين طلاب العلم في معهدي الزاوية والزروق ، ومع فلاحي سوانيهم ورعاة حيواناتهم في البر ، كل قد هذبت نفسه ، بإحساسها وشعورها كونها لا تمتاز في شيء عن باقي أفراد مجتمعه ، فضلا عن أثر تربية والديه له ، على المعيشة الاعتيادية كالناس الآخرين من أبناء وطنه ، الخالية حياتهم من التأنق في اللباس والتلذذ والأطعمة الفاخرة .

ولهذه الأسباب كان يأكل هو وعمال أرضهم حول مائدة أو قصعة واحدة ويعزق التربة ويروي الغرس مثلهم ، ويشاركهم في الزرع وعلف الحيوانات وحصاد ودراسة الغلات ، وقطف الثمار ورقاية النخيل ، فهذا النشوء التربوي والسلوك الاجتاعي لرمضان ، هما اللذان جعلاه لين العريكة ، محبباً للنفوس

<sup>(</sup>١) براعة رمضان بمعالجة الحيوانات المريضة ، أخذاً من روايات مجماهدي أيامه المهاجرين إلى مصر ومن غيرهم هنا ، وأخبرني الزميل المؤرخ محمد الأسطى أن المرحوم محمد الحداد نفسه عند مقابلته في مصراته كان مما حدثه به عن رمضان ممارسته بجذق معالجته لخيول المجاهدين المريضة أو المجروحة.

بعيداً عن الخيلاء ولله در القائل:

كن لينا متواضعاً بين الورى ترفع وتحمد في جميع الألسن وانظر إلى الأكحال وهي حجارة لائت فصار مقرها في الأعين

### (لفضل (لرابع والعشروق)

# المؤاقف الانسانية النسبيلة لرمضان

ومن مواقف رمضان الإنسانية النبيلة ، في بذل العطاء والرأفة بالضعاف وتقدير المخلصين ، وإغاثة الملهوف ، ونظافة اليد ، واتقاء الشبهات ، فإن قصصه وأخباره في كل ذلك ، مما يقصر عن تناولها هذا الفصل .

١ – ومما يدل على سجية الكرم في نفسه وبره للفقراء ، أنه (١) عندما كان طالباً بزاوية سيدي أحمد الزروق ، كان عنده بخلوته في فصل الشتاء ، عباءة فاخرة من الصوف الأحمر ، التي لا يقتنيها عادة من الطلاب ، سوى أبناء الوجهاء أرباب الثروة الطائلة ومما زيد في قيمتها المعنوية أنها من النسيج المنزلي لأسرته .

وفي أحد الأيام جاء إلى الزاوية بعض الغرباء من شمال افريقيا قاصداً

الحج على قدميه ، وصار الطلاب يقدمون إليه بما يأكلون في وجباتهم ، ولكن الرجل اشتد عليه البرد ليلا ، حتى لم يستطع معه النوم ، على الرغم بما أسعفه به الطلاب من أغطيتهم الحقيفة ، والظاهر أنه كان متقدماً في السن أو ضعيف البنية ، فلم تدفئه أغطيتهم ، وفي الليلة التالية توسل إليهم أن يزيدوه غطاء أثقل ، عندنذ أشار عليه أحد الطلاب أن يذهب إلى خلوة رمضان الشتيوي ، ويرجوه أن يعيره غطاء دافشاً ، وسيرجعه له عندما يسافر ففعل .

ورحب به رمضان وأعطاه نفس العباءة الحمراء الجديدة الفاخرة ، ولما هم الرجل بالسفر وأخذ العباءة له ، شاكراً إنسانيته ومروءته ، أجاب رمضان عساك أن تكون قد دفئت بها قال نعم ، فرد رمضان عليه العباءة قائلاً خذها مني هدية لك ، فالبرد شديد والسفر طويل ، فأكبر له الخوانه الطلاب هذه الشهامة والنخوة ، واعتبروها منه سمعة طيبة في الخيارج لأهل العلم ، ولأبناء وطنه المصراتيين ، أينا سيحل بالعباءة بسفره .

واشتهار رمضان بالبذل والعطاء ، بعد أن صار زعيماً وحاكماً ، له في ذلك أخبار وحكايات جمة ، ولكننا نعتقد أعظمها دلالة على كرمه وإشفاقه وبره على المعوزين ، هي حادثة تبرعه بعباءته الثمينة ، لذاك المغترب الفقير ، وانه ليعلم سرور أبويه بما فعل مع الرجل لاعتبارهم ذلك منه قربة حسنة إلى الله ، وشيمة من شيم ذوي المروءة والإصالة

ينشأ الوليد على ما كان والده

إن الأصول عليها ينبت الشجر

٢ - ومع ما عرف عن رمضان من الشدة في تنفيذ أفكاره ، التي كان يراها في المصلحة العامة ، فإنه كان عطوفاً على تقدير واحترام الأسر التي

لاذنب لها ضده ، وحمايتها من انتقام الذين ، الحق رجالها بغيرهم أضراراً فادحة .

ففي حادثة تجمهر الناس بمصراته أمام قصر الحكومة ، كما ذكرناها في صفحة (١٠٠) ، بعد (١) أن وصل الفارون من رمضان إلى سرّت ، وكان في مراعيها أغنام وإبل كثيرة ، يمتلكها أنصار رمضان بمضراته ، فكيداً لهم لعدم انضامهم مثلهم إلى صفي الدين ، نهبوا بالقوه مواشيهم ، ونزحوا بها في هجرتهم إلى مصر وباعوها في طريقهم .

وفي مصراته لما أراد أصحاب المواشي المنهوبة، أن يجازوهم بالمثل فيستولوا على جميع ما تركوا وراءهم في منازلهم، من الأرزاق والامتعة والأموال، مقابل ما خسروه بالنهب من ثرواتهم الحيوانية، وعلم رمضان بما صموا عليه، فأخذته الغيرة والشهامة على نساء وأطفال وشيوخ الهاربين، ومنعاً من أن يجتاح أولئك حرمات هؤلاء الموفوة في غارة انتقامية من فويهم، أسرع وأوفد لهم من طرفه من أنذرهم، أنه من يحاول منهم أن يدخل إلى عتبة منزل لأحد المغتصبين لحيواناتهم، فليس له عنده سوى يدخل إلى عتبة منزل لأحد المغتصبين لحيواناتهم، فليس له عنده سوى المعقاب الصارم، ولدى تلقيهم هذا الإنذار، فلم يجرأ ولا واحد منهم على تنفيذ انتقامه بسبب التهديد العنيف الذي وصلهم من رمضان.

ولكنه لاقتناعه أنهم بسبب تأييدهم إياه ، قد غدروا وظلموا كثيراً في أموالهم وأرزاقهم ، وكانت المجاعة حوالي تلك السنة قد لاحت بوادرها ، فتخفيفاً لما في نفوسهم من الغيظ والكدر لمنعهم من أن يأخذوا الثأر من خصومهم الهاربين ، فيما تركوا لأسرهم من خيرات ، لذلك أباح بأذونات رسمية من الحكومة ، أن يقطعوا ويحجموا رؤوس النخيل ؛ المملوك لناهي

A Stranger and the second and the se

<sup>(</sup>١) الرواية عن الوجيه الحاج على الضراط المتقدمة شخصيته وصفته والثقة بـــه.

مواشيهم ويشربوه لاقبي (١) حلواً ، كما أباح للفقراء الجمائمين بنفس الأذونات لظروف المجاعة ، أن يفعلوا بالمثل في جميع النخيل ، الذي تمتلكه أسرة عمر المنتصر ، أو في نخيل السواني التي أصحابها من عملاء ايطاليا والخوة لوطنهم .

ولرمضان كل العذر والإنصاف في إجازة هذا التقطيع، وخصوصاً في هذا العام الذي اشتد قحطه، فإن حياة الأرواح التي جعلتها المسغبة هياكل بشرية جلوداً على عظام، أولى وألزم بالبقاء والحياة، من نمساء النخيل الذي هجره أصحابه، الحاذلين لأبناء وطنهم في وحدتهم وكفاحهم ذوداً عن حريتهم وأعراضهم.

ج – ومن شفقة رمضان على المرضى في صحتهم ، واهتامه بوسائل شفائهم ، أن أحد (٢) المجاهدين الفرسان ، وهو (ع.ف) من قبيلة الجهانات ، أصاب ولده مرض داخلي ببدنه ، فوصف له طبيب عربي ممارس للملاجات المحلية ، أن يسقيه دائمًا اللاقبي الحلو ، فيزول عنه ما يشكو منه .

وكان الفارس المذكور معروفاً كونه مدمناً بشرب اللاقبي القارص المسكر، وبصفته غير فقير محتاج طلب أن يعطيه أذناً بقطع نخلة لهم لاقبياً حلواً لوالده المريض، بناء على ما وصفه له الطبيب العربي، فأعطاه إذناً واشترط عليه أن يكون حلواً، وفهم (ع.ف) ما قصده رمضان بهذا الشرط، فأكد له أنسه سيحترم شرطه بكل أمانة وصدق.

فكان خوفًا من أن يشي أحد من أعدائه لرمضان ، أنه في مربوعته جرة

<sup>(</sup>١) اللاقبي هو نزيف النخيل عند قطع رؤوسه عصارته المائيـــة ، التي تمتصها جذوره من الأرض ، وشرب اللاقبي حلواً غــــذاء يتقوت به الناس في أعوام المجاعة ، وتركه حتى يحمص ويخمر يكون مسكواً شديداً ، وهذا الوصف قد منع رمضان شربه بكل صرامة .

<sup>(</sup>٣) القصة الواردة في حرف (ج) حدث بها المجاهد (ع.ف) المؤلف شخصياً .

(داقره) لاقبي حامض مسكر ، فكان بعد أن يشرب والده لاقبيه في اليوم ، يبادر هو فيغسل (الداقره) جيداً بالماء ، ويقلب أعلاها إلى أسفلها حتى لا يجد الوشاة ذريعة للكيد له عند رمضان .

وبما له صلة بالموضوع ، ويوحي إلى تعقل رمضان وميله للانصاف ، لما سكن والد الفارس (ع. ف) وأخوه مدينة طرابلس، اعتبرهمـــا الحكومة السويحلية بهذا الخصوص ، فافهمهم (ع. ف) ، أن الذي هم آخذون بتقطيعه لايزال ملكا مشاعاً لأسرتهم كلها ، وليس هو للغائبين وحدهما ولما رفضوا إيقاف تعديهم ذهب إلى رمضان في الغريفة بكراز ، وخاطبه قائلًا له بانفعال، انك لا تجهل كوني لم أتخلف يوماً في حصار مصراتــه عن الجهاد لاجلاء العدو منها ، ومعركة جرف المقاصبة خضتها معك بشخصي وحصاني وسلاحي ، فهل يرضيك ورزقنا لم تتقاسمه عائلتنا بعد، أن يعتبره أولاد الجهانات رزق مطلبنين ، فإمــا أن تأمرهم بالكف عن نخلنا ، لأنه لا يزال مشاعاً بين أفراد العائلة ، وأما أن تأمر بسجني خوفاً من أن أدرجح ( أقتل ) ببندقيتي في حالة لا شعورية كل من سيقص نخلــــنا ، فهدأ رمضان انفعاله واضطرابه بكلام لين مطمئن ، وتناول ورقة وكتب إلى شيخ القبيلة ، أن يمنع ناس قبيلته ، عن التعرض لنخيسل (ع. ف) للأسباب المذكورة فامتنعوا ، وهذه الحادثة تدلنا بكل وضوح وجلاء ، أن رمضان لم يكن يأخذ في أحكامه الطائع بجريرة العاصي ولا المخلص بحرىرة الخائن.

د - وإذا كان رمضان لم يرتب في نية (ع.ف) الحسنة ، بخصوص طلب اللاقبي الحلو لمرض والده ، فإنه كأي إنسان آخر تساوره أحياناً بعض الظنون السيئة في اخلاص بعض الذين يثق فيهم ، من رؤساء المجاهدين المقربين إليه ، ولكن إذا ظهرت له الحقائق عن براءتهم من كل ما اتهموا

به ، فسرعان ما يقدم إليهم اعتذاره مما أخطأ فيه معهم ، ويبادر بإعادة ثقته فيهم وتقديره لهم ، ولعل القصة الآتية تعد مرآة صافية لاظهار المفارقات لشعوره الإنساني أحياناً ، المتأرجح بين الشك واليقين والاتهام والتبرئة والاساءة والاعتذار.

ودخولاً في صلب الموضوع ، ففي صفحة (٢٦) ذكرنا من فضلاء المناصرة محمد بك بن حسن المنتصر ، والان نزيد على ذلك أنه كان من أشهر أبناء المناصرة فروسية وجهادا مع رمضان ، وكان والده من أثرياء مصراته الكبار بعقاراته الواسعة في المواطين وسواني الفلاحة وأراضي البر الزراعية ، وكان محمد أكبر أولاده ، الذكور ، وعدا عبثه ومجونه وهوشاب ، فقد نما صيته بالكرم الحاتمي من مال أبيه ، وعدم رده لقصاد مروءته خائبين .

ولما أخرج رمضان الطليان من مصراته ، انضم إليه لإعجابه بشجاعته الفذة بالقرضابية ، وتضحياته العظيمة في سبيل وطنه ، فقبل رمضان انضامه إليه لتأكده من إخلاصه وعلو نفسه وبسالته ، ولما تخرج من المدرسة العسكرية ضابطا ، عينه رئيساً على محلة المجاهدين المرابطة في موقع (النقازة) الهام ، الكائن شمال الحمس وقرب مسلاقه ، وحتى وهو في هذا المركز ، الهام ، الكائن شمال الحمس وقرب مسلاقه ، وحتى وهو في هذا المركز ، لم ينقطع عن زيارته أحبابه ومعارفه الأولون ، أثناء مرورهم به في غدوهم ورواحهم ، بين قماطة ومسلاته وساحل آل حامد ، فكان يقوم باكرامهم وضيافتهم ، خير قيام بالنسبة لظروفه الحربية ، وذلك كله بفضل ما يليي به والده له ، جميع ما كان يطلبه من نقود وأشياء ومواد غذائية .

وارتاب فيه الذين لا يعرفون مصدر سخائه ، وهم في أيام العسر والضيق فأسروا لرمضان ، أنه ربما يكون له علاقة خفية مع الطلبان بواسطة أبناء عمومته في طرابلس ، فيغدقون عليه الأموال سرأ بسلا حساب ، ليكرم ويستدرج بها الناس ، لأمور دبرت مع العدو بليل ، وفيها كل الخطر على

أمن وسلامة البلاد ، وما زالوا يغيرون صدره ويوسوسون له عن محمد بن حسن ، حتى نبتت في رأس رمضان عنه بذور الشك والارتياب ، في مظاهر حاله الميسور وكرمه المشهور.

ولما تقوى عنده هذا الظن ، صمم على استدعائه للتحقيق معه فيما يشاع عن ضيافاته بالنقازة ومظاهر إكرامه لزائريه ، فتناول ورقة وكتب فيها إلى الآخ محمد بن حسن ، إذا وصلك هذا الخطاب ، فضع وكيلاً عنك واقدم إلى بوجه السرعة ، وهذا الاستدعاء المفاجىء والثوري ، نغص عليه وعلى رفاقه استعدادهم البهيج لعيد الأضحى الكبير .

وعند تلقيه الأمر ركب مساء حصانه مع رفيةين من اخوانه الفرسان وما زالوا يجدون السير إلى أن وصلوا إلى مصراته صباحاً واستقبل رمضان محمد بن حسن بلطف وبشاشة ، وبعدما ارتاح قليلاً صارحه بالأسباب التي أحضره إليه من أجلها ، ويريد منه أن يبرىء نفسه أمامه ، من الشكوك عن مصدر المال الذي يكرم به زائريه ، فأجابه ممتلئاً غيظا وثائراً ، اقسم بالله العظيم لن أحدثك بشيء في الموضوع الذي سمعته منك الآن ، إلا بعد أن تستدعي والدي إليك ، وقبل دخوله اخفني عنه بالحجرة الأخرى ، ثم اسأله عني وعن أحوالي معه ، وهل هو راض عني في طلباتي منه أم غاضب ، لإرهاقي إياه بكثرتها ، فعمل رمضار عا أقسم علمه محمد .

ولما جاء والده رحب به وتبادل معه عبارات المجاملة ، ثم قال له : عساك يا حسن بك ، أن تكون راضياً عن ابنك الأخ محمد ، وإذا والده يرد عليه بمظهر انفعالي غضوب قائلاً يا رمضان بك ، أرجوك رجاء حاراً أن تعزله من رئاسة النقازة ، بل سأكون شاكراً فضلك إذا استطعت الاستغناء عن خدماته ولو لحين آخر ، فقد كاد من هناك أن يفلسني

. ١٧٧ – رمضان السويحلي (١٢)

للمزيد من الكتب

بما يوسله في مع الناس بطلباته من النقود والأغذية والحاجيات المتنوعة ، وأنت كا تعلم أن الأسرة كبيرة ، واملاكي في الأحوال الراهنة ، لم يعد ريعها كالسابق ، سرحه بالله عليك حتى أتخلص من أبهته بعدم تغيير الأحوال المعيشية على أسرته ، وهو بذلك يخدع نفسه ، ففطرة الإنسان على الكرم والجود ، شرف عظيم لصاحبها ولمن يلوذ بهم ، ولكنه إذا لم تتوفر له أسباب القيام بها ، يصبح التمسك بها بعد ذلك يعد غروراً وأبهة مضللة لغيره .

فتأثر رمضان مما صارحه به عن ولده ، فلاطفه ووعده خيراً ، وبعد انصرافه استدعى محمداً وكان هو قد سمع الحوار الذي دار بينهما عند فقدم رمضان إليه اعتذاره الشديد وأسفه مما فاتحه به ، وقد اتضحت مما حدثه به والده براءته من تلك الظنون السيئة ، وصدق وطنيته وترفعه عن النقائص .

وكرمز لرد اعتباره إليه وإعادة الثقة به ، أهداه مبلغاً قليله من الليرات العثانية الذهبية ، داخل كيس صغير من القماش الأديض ، ورجاه أن يقبلها منه ، ليستعين بها على الاحتفاظ بسمعته الاجتاعية بإكرامه لزائريه من أحبابه وأصدقائه ، وليخفف بها عن والده إرهاقه بكثرة طلباته منه ، فأخذها شاكراً ، وأجابه أن ثقتك يا رمضان بك ، يشوف مبادى ، ونزاهة نفسي عما يشينها ، هي أبلغ هدية منك تسرب الفرح بها إلى أعماق جوانحي ومشاعرى .

ثم رجع في نفس اليوم من وصوله إلى مصراته لمركز قيادته بالنقازة ، وتلقاه اخوانه متسائلين عن السر في ذلك الاستدعاء العاجل ، وبدلاً من أن يروي لهم الحقيقة في سبب مناداته أخفاها عنهم كما اتفق مع رفيقيه ، وقال لهم أن رمضان أراد أن يكافئكم على صمودكم في هذا الموقع الهام ، فأعطاني

مبلغاً من النقود الذهبية ، لأوزعها عليكم توسعة على صغاركم لمناسبة اقتراب العيد ، فهنأوه بالعودة الميمونة ، وأثنوا على اهتمام رمضان بتقديرهم وعنايته لهم ، وفرق عليهم بالتساوي جميع ما كان في الكيس من الليرات وأخذ هو منها كنصيب أحدهم.

ولما ذاع خبر هذه المنحة في المحلات الأخرى المجاهدة ، والأسباب التي اختلقها محمد بن حسن لرجاله ، ذهب رؤساؤها إلى رمضان ، وأعلنوا له استياءهم من عدم مساواة محلاتهم ، بمثل المنحة المعطاة لمحلة (النقازة) لمناسبة العيد الكبير ، فرد عليهم قائلاً لا حول ولا قوة إلا بالله ، من هذا الشاب المهووس ببذل ما عنده لاحبابه ورفاقه ، وهو أحياناً لا يجد لنفسه ما يقتات به ، فلم يكفه ما ألحقه لوالده من المتاعب المالية ، حتى جرني أنا أيضاً لاستياء المجاهدين مني بسببه .

وشرح للرؤساء جميع الدوافع ، التي اضطرته لاحضار ابن حسن إليه وان التحقيق معه والمحاورة بيني وبين والده أسفرا عن براءته من تلك التهم والنقود الضئيلة المهداة إليه شخصيا ، هي بمثابة الترضية لما جرحنا به عواطفه من سوء الظن في اخلاصه لوطنه ، ولكنه أبى إلا أن يقاسم اخوانه في الهدية وأخفى عليهم سرها لكي لا يؤلم إحساسهم نحوه ، فقبل الرؤساء عند رمضان ونزاهته في أعماله وأحكامه ، ورجعوا فبلغوا إخوانهم ما حدثهم به رمضان عن أسباب ودوافع تلك المنحة المعطساة لابن حسن المنتصر ، فأكبروا مظاهر مروءته وغيرته ، لمشاركته اخوانه في السراء والضراء (۱).

للمزيد من الكتب

<sup>(</sup>۱) قصة محمد بن حسن بخصوص اتهاماته عن مصادر كرمه لزواره ، ومضير تحقيقات رمضان حولها ، كان قد رواها للمؤلف شخصياً أثناء سفوهما في سيارة تأكسي من مصراته الى طرابلس في عهد ما قبل ثورة الفاتح من سبتمبر ، ومن المؤسف أنه الآن ( سنة ١٩٧٣ ) اصبح هرماً مريضاً تجاوز عمره الثمانين (٨٠٠ سنة ) وصار غني قوم افتقر .

هـ ونجاح محمد بن حسن فيما دحض به عن نفسه تلك الاتهامات الباطلة عن موارد إكرامه لضيوفه ، فهو كنجاح رمضان في خذلانه الطليان ، عندما حاولوا في حادثتين إرشاءه بالذهب والأموال ، ليجروه إلى مسالمتهم كبعض الزعماء والشيوخ ، ممن أخذوا رشاويهم ومالوا إلى صفهم ، ولكنهم في كلا الحادثتين باءوا معه بالفشل الذريع .

ففي الحادثه الأولى للرشوة ، كان واسطتهم فيها رجل اسمه ( أحمـ للتومي )(١) استخدموه في بادىء الأمر جندياً مرتزقاً ولإخلاصه لهم رقوه إلى رتبة عريف (شاويش) ثم كلفوه القيام لهم بأعمال سياسية ، لكونـ للمربياً لفرحات القاضي من أعيان مسلاته ، وقائمقامها من طرف السويحلي .

فكان التومي يوصل منحهم المالية خفية ، إلى زعماء الجهات الداخلية المتفاهمين مع الطليان ، ولما عرفوا وجود رمضان في مسلاته جاءها التومي متظاهراً بزيارة نسيبه ، ولكنه في السر مبعوث من طرفهم ، بصندوق صغير مملوء بالنقود الذهبية ، على أن يحتال لمقابلة السويحلي بمفرده ، ويعطيه إياه هدية صداقة له من إيطاليا والغاية منها لاتحتاج إلى تفسير .

وحانت للتومي فرصة الدخول على رمضان وحده ، ومعمه الصندوق يخفيه بجرده وناوله إياه ، فسأله ما هذا وما بداخله وما الغرض منه ، فقال له هدية لك من الحكومة الإيطالية كرمز لطلب صداقتك ، فسأله هل غيري من الزعماء المعلومين أرسلت لهم هدايا أيضاً كهذه الهدية ، قال نعم ولم يبق منهم سوى أنت ، عندئذ ترك رمضان الصندوق مكانه ، ومضى لحجرة أخرى في منزل إقامته الدائمة بمسلاته ، وعاد منها وبيده نحو عشرة دنانير

<sup>(</sup>١) حكاية التومي عن رواية الحاج الشيباني حمد السويحلي ،

ذهبية ، وأعطاها للتومي ، راجياً منه أن يأخذها منه هدية شخصية له ، وأن يرجع بالصندوق وبها فيه من ذهب لأصحابه ، ويخبرهم أن رمضان يقول أنظف يداً من أن يمدها لهم كالآخرين ، المستغلين نفوذهم لمنافعهم الخاصة ، فرجع التومي بصندوقه لمن أرسلوه له ، وحدثهم بها جرى له مع رمضان .

و ــ والحادثة الثانية التي حاول بها الطليان ، أن يبشــوا الفتنة بين رمضان وأنصاره ، هي أنه بعد أن تم صلح سواني ابن آدم ، اتفق كل من العرب والطليان على تبادل الأسرى فيا بينهم ، ويقول غرسياني بهــذا الخصوص في كتابه (نحو فزان) صفحة (٢٦) ما يأتي بالنص: (وفي الخصوص في كتابه (نحو فزان) صفحة (٢٦) ما يأتي بالنص: (وفي مئات الآلاف من الليرات للزعاء العرب).

وكان لدى رمضان بمصراته أسرى كثيرون ، بمن نوهنا عنهم في صفحة (٦٧) عن مجيئهم إليه من نالوت ومن بني وليد ، وانضم إليهم نتيجة للاتفاق بصلح سواني بن آدم آخرون ، أرسلهم من سرت قائقامها الحاج على المنقوش ، وكان قد قبض عليهم عنده ( يوم ٢٢ مايو سنة ١٩١٩ م ) بأمر رمضان ، لذلك (١) أرسلت الحكومة الإيطالية من الخس مندوباً عنها ، قابل رمضان في مسلاته وأبلغه ، أن الحكومة الإيطالية ، نظراً لما قمت به من التغذية الحسنة وراحة أبنائها الأسرى عندكم ، فإنها لهذا السبب قد خصصت للمناطق السويحلية مليوني ليرة مقابل عنايتكم بهم وتسريحهم خصصت للمناطق السويحلية مليوني ليرة مقابل عنايتكم بهم وتسريحهم

<sup>(</sup>١) هذا الحديث الآتي عن موقف رمضان من عدم قبوله أي مبلسغ من الطليات مقابل عنايته باسراهم عنده ، رواه لي بالتفصيل الآتي ذكره هذا شقيقه أحمد بك السويحلي ، ودلك بعد عودته من الهجرة ولمناسبة استيضاحي منه عن شائعة رفض رمضان مليوني ليرة من الطلمان .

بموجب اتفاقية الصلح ، واسوة بها دفعته لنفس الغرض إلى الجهات الطرابلسية التي لديها أسرى وأعادتهم إلى حكومتهم .

ووعد رمضان المندوب بالرد عليهم ، بعد أن يدرس الموضوع هو وأعيان حكمه وبادر فجمع هؤلاء ، وعقد منهم مجلساً عرض عليهم فيه مسألة المليوني ليرة ، فتبادلوا المناقشة عن كيفية التصرف فيها ، إذا اتفقوا على أخذها ، واختلفت حولها وجهات النظر ، ففريت أراد توزيعها على القبائل بحسب نفوسها ، وفريق رأى إدخارها لنفقات الحكومة ، وآخر اقترح أن تبنى بها مدرسة كبيرة لنشر التعليم العصري الحديث ، ومشتراة عقارات ليصرف من ربعها على المدرسة وطلبتها ، وتعددت في مبلغ المليونين الاقتراحات وتضاربت الاختلافات .

ولما طلبوا من رمضان أن يذكر رأيه الشخصي في المسألة ، أجاب بصراحته المعروفة قائلًا لو توزع المبلغ على القبائل حسب تعدادها لأصاب كل عائلة فيها ، عدة فرنكات لا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا تهمنا الناس نحن الأعيان والرؤساء ، بأن المبلغ أكثرا من مليوني ليرة ، ولكننا تقاسمنا الكمية الكبيرة منه ، وأظهرنا المقدار المذكور المتمويه وبهذه الظنون السيئة تتسرب عنا الفتنة بين القبائل ، وتسود فيها الحلافات الاجتاعية ، ثم اننا لا نظمئن إذا ادخر المحكومة ، إلى عدم امتداد الأيدي الاختلاسية إليه ، وإقامة مدرسة به على الطراز الحديث تحقيقها مستبعد الآن لعدم كفاية المبلغ لتشييد أبنيتها والانفاق عليها سنين بعيدة ، ثم ونحن في حالة حرب من أين لنا أن نستجلب لها الأساتذة الأكفاء والطلاب اللائقين والفقر ضارب أطنابه في البلاد ، الأساتذة الأكفاء والطلاب اللائقين والفقر ضارب أطنابه في البلاد ، ثم ان هذا المبلغ ربما أرادت لنا به إيطاليا ، اشغالنا عنها بفتنة المال ريثا تستعد الكر علىنا ونحن عنها غافلون .

للمزيد من الكتب

ثم قال متمماً رأيه بوجوب الرفض بتاتاً للمبلغ ، لما سيحدثه للناس من المشاكل الكثيرة ، ولعدم فائدته السياسية والاجتاعية لأفراد الشعب ، فوافق المجاس على رأيه بالإجماع تقريباً ، وفوض إليه أن يرد عليهم بها يناسبه من الكلام اللائق .

وبناء على هذا التفويض ، كتب رسالة رد لحكومة الحمس الايطالية تقول في الوقت الذي نشكركم فيه على مبلغ المنجة الكبيرة ، فإننا لا نرى من ناحيتنا موجباً لأن نأخذ منكم عنهم ولا فرنكا واحداً ، في مقابل عنايتنا بجنودكم الأسرى كا تقضي بها شهامتنا العربية ، بصفتهم جاءونا تلبية لأوامر دولتهم ولأنهم أثناء أسرهم بخدماتهم لنا الصناعية والفنية ، قد عوضونا كثيراً عما كنا أنفقناه على أغذيتهم وأجريناه لراحتهم .

وهكذا اتقى رمضان عن نفسه ، وعن إخوانه في المناطق المتحالفة مع حكمه تهمة أو شبهة قبضهم نقوداً من عدوهم بذريعة التعويض عما صرفوه على أسراهم .

(ز) وختاماً لهذا الفصل الكبير ، المليء بالمواقف النبيلة لرمضان ، من ذلك أنه عامل سيدة ايطالية وجبهة ، استغاثت به في موضوع زوجها كا سيأتي ، بأبلغ ما عرف عنه من الشهامة وإغاثة الملهوف ، ولأنه لم يكن هناك أحد يستطيع غيره أن يجبر بخاطرها .

فعقب صلح بنيادم في أول يونيه سنة ١٩١٩ م ، اتفق بمقتضاه العرب والطليان على إقامة حكومات عربية محلية ، وكانت أهم النواحي التي أقيمت فيها هي : نالوت – غريان – الزاوية – ترهونة – بني وليه مصراته – سرت ، وأن يكون للطليان فيها ضباط اتصال وجنود فنيين للمواصلات

البريدية هذا في الظاهر ، وأما في السر فكانوا يرسمون الطرق ويدرسون الأحوال ، استعداداً لزحفهم مستقبلاً عليها .

وكان من شروط الاتفاق أن لا يخرج أحدهم من الحكومات العربية المحلية أو يدخل إليها، إلا بأذونات عربية خاصة ، يعطيها رؤساء الحكومات العربية في النواحي المذكورة ، وأراد الطليان الشروع في تنفيذ خططهم الحربية السرية التي أشرنا إليها ، بحيلة التعرف على طرق المواصلات ، ومن هذه الحيل كا جاء في كتاب (نحو فزان ص ٣٢) ، أنه يوم ٢ مايو سنة مهذه الحيل كا جاء في كتاب (نحو فزان ص ٣٢) ، أنه يوم ٢ مايو سنة مؤلاء ( الماجور شاتيلا )، واتجهت إلى مقر قصر خيار عاصمة قماطة ، بذريعة مؤلاء ( الماجور شاتيلا )، واتجهت إلى مقر قصر خيار عاصمة قماطة ، بذريعة اختيار الطريق الصالح للمواصلات ، ولما وصلوا للقصر بلا إذن من حكومة رمضان ، خاطب عنهم قائمقامها الحاج على رحاب رمضان بمسلاته هاتفيا ، فأمره بالقبض عليهم وإرسالهم إليه .

وكان (الماجور شاتيلا) حديث العهد بالزواج في الحنس ، بفتاة إيطالية جميلة ومن أسرة في بلاده نبيلة ، ولم يمض على الزواج سوى أيام قليلة ، فلما وصل الخبر إلى زوجته باعتقاله أسيراً عند رمضان السويحلي في مسلاته ، كادت تصعق وتجن للمصيبة الفادحة التي نكبت بها في قرانها والبادي من سلوكها الآتي ، أن بعض العرب في الحنس عندما رأوا حالتها الاضطرابية الهائجة ، أشفقوا عليها وتأثروا لها فحدثوها عن مروءة ونخوة رمضان وسمو عواطفه الإنسانية ، وأفهموها انه إذا استطاعت الوصول إليه بأية وسيلة ، واستنجدت بنبله وشهامته أن يطلق لها سراح زوجها فلن يخذلها في هذا الطلب .

ولما اطمأن قلبها إلى هذا الاحتمال القوي بالنجاح إذا قصدته ، طلبت

من رئيس المكتب السياسي في الحمس، أن يعطيها تصريحاً بالخروج إلى مسلاته، وبينت له السبب والغاية من ذلك، فحذرها كثيراً من عاقبة المخاطرة بنفسها وكرامتها، وزع لها أن العرب لا يحترمون الأجانب، ولا سيما إذا كان أحدهم امرأة مثلها في ريعان الشباب والحسن، ولكنه على الرغم من نصحها بالرجوع عن فكرتها، فإنها بقيت مصرة على رأيها، وأخيراً أعطاها التصريح المطلوب على مسئوليتها الشخصية.

ومنذ ما (١) خرجت من الخس إلى ساحل آل حامد ، وجدت من العرب ما كذب أقوال رئيس المكتب السياسي عنهم ، فأوصلوها محفوفة بالتجلة والاحترام إلى القائمقام الحاج محمد الديب ، وهذا وقد فهم سبب مجيئها ، استقبلها بالحفاوة والاكرام ، مما أدخل إلى نفسها الإعجاب بنبل العرب ، وحرصهم على عدم المساس لعواطفها بأي تصرف يسوؤها ، ثم أرسلها إلى رمضان في مسلاته ، محاطة بفرسان كرام كأنها بينهم أميرة نبلا وأصالة .

ووصلت إلى مسلاته فرحة مستبشرة خيراً ، ولما فهم رمضان من رسالة الديب وكلام الذين أتوا بها حقيقة أمرها ، أدخلوها عليه فتلقاها بتحية طيبة ومقابلة حسنة ، وعرضت عليه بالمترجم ، ما جاءت تطلبه من مروءته أن يحققه لها ، وبعدما أكرم وفادتها بمنزل عائلي أطلق لها زوجها ( الماجور شاتيلا ) ، فرجعت به وهي تكاد تطير من الفرح الجزيل لظفرها به ،

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن رواية الحاج حسين بن بشير اليسير المتقدم ذكره وقد سمع بحادث المرأة الايطالية من بعض الشيوخ المسنين في الساحـــل ممن حضروا عهدي رمضان والديب بصفتهم مجاهدين وهناك رواية تقول انها اتصلت برمضان بطريق قصر خيار وان زوجها رفض الذهاب معها حتى يطلق سراح اخوانه ولكن المؤلف يراها رواية ضعيفة ولم تظفر بثقته فأهملها وجاءت حادثة الايطالية أيضاً في إحدى التواريخ الطرابلسية الحديثة .

وأيقنت أن شهامة رمضان وفروسيته النبيلة لم يأت الزمان بمثلها ، وكانت حادثتها من أحسن الدعايات لدى بني جنسها ، عن احترام العرب للمرأة وصيانة شرفها حتى لو لم تكن منهم ، وتلبية استغاثتها بتحقيق مطلب عزيز لديها ، تقديراً للعواطف الإنسانية الملهوفة .

- 11/ -

# ولففنل (لخ يس ولالعشرو)

# التطورات لسياسية الهامة المفاجئة

#### انكسار الترك ونتانجه:

وبينا كانت أوضاع البلاد الجهادية والمحلية على الأوصاف المتقدم بيانها في الصفحات السابقة ، وترجو من تركيا أن تزيدها في الامدادات الفنية وبعض المهات الحربية ، وبينا كان مختار بك كعبار يسعى في مصراته مع الأمير عثان فؤاد ، ليجعل في زوارة مرسى آخر الغواصات ، لتفرغ فيه نصيب الجهات الغربية من المساعدات المرسلة ، اختصاراً للمسافسة الطويلة في نقلها براً من مصراته ، وبينا كانت جميع القيادات الجهادية متحضرة الاقتحام مدينتي طرابلس والخمس ، لتحرير قطري طرابلس وفزان من آخر الجنود الإيطالية ، وإذا الناس مع هذه الحالات يباغتهم نبأ في أوائل سنة ١٩٩٩م ، أخمد فيهم جذوة الحماس لطرد عدوهم ، وبث في قلوبهم الوهن الاستمرار القتال ، وأفزعهم كثيراً على مصيرهم المظلم .

ذلك النبأ السيء الوخيم ، إن الأمير عنان فؤاد ، المعين من قبل

السلطان محمد رشاد نائباً عنه في طرابلس وقائداً عاماً للجند التركي فيها، كان وهو مقيم بمصراته قد طلب سليان الباروني، أن يقدم إليه بأقصى ما يمكن من السرعة لأمر هام وخطير جداً.

وقبل أن يصل الباروني استدعى الأمير رمضان ، ودون أن يظهر له الحدث الغير ، فسلمه مفتاح الخزينة المالية ، التي كانت تحت تصرفه ، وأشار إليه أنها منذ الآن صارت في عهدته ، وكان فيها مبالغ مالية جسيمة متنوعة العملات الأجنبية وبيانها كا يلي (١) :

- (أ) مائة (١٠٠٠و،١٠) ألف ليرة تركية ورقية .
- (ب) مليون وخمسائة ألف (١٫٥٠٠,٠٠٠) فرنك فرنساوي .
  - (ج) ست وتسعون ألف (٩٦,٠٠٠) ليرة ايطالية .
  - ( د ) ستة وأربعون ألف (۲۰۰۰، ۲۰۱۶) كورون نمساوي .
    - . ( ه ). ألف (٠٠٠) ماجيدي فضة عنانية .
      - و ) خسائة (٠٠٠) ليرة عثانية ذهبية.

وعندما وصل الباروني اختلى به الأمير والتأثر الشديد ظاهر على وجهه المكفهر ، فأخبره أنه تلقى برقية لاسلكية ، تفيد أن الدولة العثانية قد انكسرت في هـنه الحرب هي والدول المتضامنة معها ( المانيا والنمسا وبلغاريا) ، وان الانجليز وحلفاءهم المنتصرون ، وأصبحوا في زحفهم على أبواب ( استانبول ) عاصمة الدولة ، وستستسلم لهم بلاقيد ولا شرط ، وانه

<sup>(</sup>١) نقلًا عن التكتاب الايطالي الذي ترجمة عنوافه بالعربية (طرابلس الغوب من الحوب العالمية الأولى إلى ظهور الفاشيستية) لمؤلفه أوتوني غابللي (Ottone - Gabelli) واتصلت بهذا المصدر بواسطة الأخ الأستاذ محمد الأسطى المترجم بدار الآثار.



صورة الأمير (البرنس) عثمان فؤاد، ممثل سلطان تركيا في طرابلس، وهو الماسك للعصا (بسطون) ويجانبه خالد بك القرقني من مجاهدي وأعيان طرابلس

بناء على هذه الإشارة البرقية ، سيسافر فوراً عائدًا إلى وطنه في غواصة المانية ، المترقب وصولها الليلة إلى المكان الممتادة أن ترسو فيه . وامتلك الباروني اضطراب نفسه من الغيظ الشديد ، إزاء هذا النبأ المباغت الخطير بعواقبه السيئة على أهدل البلاد ، وعلى حركاتهم الجهادية للعدو ، امتلك الباروني غيظه وثورته النفسية شأن الرجل العظيم ، القادر على ضبط شعوره الأليم ، والتحكم في انفعالاته ، عند أحرج الأوقات عسراً وتأزماً ، وأجاب الأمير بما يعتبر المثل الأعلى في مشاركته أبناء وطنه في السراء والضراء ، قائلا له أما أنا فلا أفارق اخواني الطرابلسين ، إلى أن نحصل للبلاد على نتيجة مرضية إن شاء الله .

وسرعان ما انتشر خبر انكسار الترك في مصراته وامتد منها إلى غيرها ، فاضطربت أحوال الناس ، وهاجت نفوسهم ، وتشوشت أفكارهم ، ولهم كل العذر في ذلك فإن سفر الترك ، سيتبعه من غير شك انقطاع ، ما كانوا يمدونهم به عن طريق البحر من اللوازم المتنوعة للقتال . وانتظاراً لقدوم الغواصة التي ستقل الأمير بات الاثنان في الطريق إليها ، وفي الصباح ودع الباروني الأمير بحرارة وتأثر ، واعتذر إليه من عدم استطاعته الوصول معه إلى الغواصة ليشيعه عندها ، لأنه مضطر بالرجوع إلى المواطين ، لكي يهدى النفوس المتكدرة الغائظة .

### أثر رمضان والباروني بقيام الجمهورية :

ولما عاد الباروني للمواطين اجتمع برمضان ، وكان هذا بسبب الحبر المشئوم ، في انقباض نفسي وحالة قلقة ، فاستقبل الباروني بكل احترام ، ثم دار بينهما الحديث الآتي(١) الذي صغناه مرتباً بأسلوب المحاورة التخاطبية .

<sup>(</sup>١) تجد النص لموضوع هذه المحاورة في كتاب (حياة سليمان باشا الباروني) للمرحوم الشيخ أبي القاسم الباروني الطبعة الثانية صفحة (٠٠) وما بعدها.

رمضان : انك لم تخيب فيك ظننا إذ لم تسافر ، فلا عذر لك في تركنا ونحن على ما ترى .

الباروني : إني ممكم إلى النهاية ، إلا أنه لا بد من إنشاء حكومة وطنية بلا بد من إنشاء حكومة وطنية بلا تردد ولا إمهال ، بشرط أن تكون رئيسها .

الباروني : لا أنا أكون كالسابق في منطقة الحرب ، قريبًا من الذي نعينه قائداً لجمش الجمهورية .

رمضان : أنا موافق من الآن ، إلا أني أخاف أن لا يوافق المريض بك على مواصلة الحرب .

الباروني: انه أحرص مني ومنك على استمراره إلى أن نصل إلى نتيجة. رمضان: إذن اتفقنا.

وفي هذه المحاورة التاريخية الرائعة ، إخلاصاً ومبادىء سامية ، أعطانا الزعيان أصدق دلالة وبرهانا ، على إيثارهما مصلحة الوطن الكبرى على تبوئها ، المنصب الرفيع ، وإحرازهما الجاه العريض ، ولقد كان لرمضان الفكر السديد والرأي الحسن فيا اقترحه على أخيه الباروني ، بأن يقام في البلاد بعد سفر الترك نظام جمهوري ، وأن لا يجعل له رئيساً معينا ، بل يدار من قبل أربعة أعضاء ، ووجهة النظر في هذا ، أن انتخاب رئيس واحد للجمهورية ، اختياره سيثير تنافساً كبيراً بين البلدان الجهوية والعصبيات القبلية ، وإدارتها مبدئياً من الأعضاء الأربعة ، أنسب لتمثيل البلاد في تحمل القبلية ، وإدارتها مبدئياً من الأعضاء الأربعة ، أنسب لتمثيل البلاد في تحمل مهام ومسئوليات الجمهورية .

وقد أنهيا تحاورهما بالتفاهم التام فيا تداولا به ، وعلى أن يسرع الباروني

بالرجوع إلى الزاوية الغربية ليطمئن المجاهدين على وحدة البلاد باستمرار نضالها ، وليدعو الشيوخ والأعيان لعقد اجتماع عام في مسلاته ليعرض عليهم مشروع الجمهورية ، ونظراً لما كان بين رمضان وعبدالنبي بن خير ، من الصلة الوطنية والصداقة ، فقد بعث يخبره عن انكسار الترك ، وما طرأ عنه في البلاد من أحوال سياسية ، ويستطلع رأيه في مسألة الجمهورية ، فرد عليه بالموافقة التامة لاقتراحها .

وفي أثناء ذهاب الباروني إلى الزاوية مر بترهونة ، وقابل فيها أحمد بك المريض ، وذكر له ما جرى له مع رمضان بخصوص الجهورية ، فأيد أحمد بك قيامها بالرضا والسرور ، وبعدما وصل الباروني إلى الزاوية ، بعث برسائل إلى جميع أعيان ومشايخ تلك الجهات ، يدعوهم فيها بضرورة الحضور إلى المؤتمر العام الذي سيعقد في مدينة القصبات عاصمة مسلاته ، واختيرت له نظراً لمركزها المتوسط ، ولأنها تعتبر المركز الثاني لحكم رمضان السويحلي بعد مصراته .

•

# (الفصل الترك والعيشرو)

# تكوين أبحمه توريته ومحالسها وبلاغاتها

فجاءوا إليها من كل جهة تلبية للدعوة ، وبمعرفتهم سبب المؤتمر كثرت حوله الاجتاعات واختلفت فيه الآراء ، وأخيراً تم انعقاده في جامعها الكبير المعروف بجامع المجابرة ، وذلك يوم السبت ١٣ صفر سنة ١٣٣٦ ها الموافق يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٨ م ، وكان حقاً مؤتمراً قوياً عظيماً ، وانتهى بقرار اتفاقي اجماعي على ضرورة القيام للجمهورية الطرابلسية ، وتكونت بقرار اتفاقي اجماعي على ضرورة القيام للجمهورية الطرابلسية ، وكانت هذه لها ثلاث هيئات رسمية ، للحكومة والشوري والقضاء ، وكانت هذه الهيئات الثلاث في الحقيقة ، مبدأ أولياً لتنسق فيا بعد على طراز الحكم الهيئات الثلاث في الحقيقة ، مبدأ أولياً لتنسق فيا بعد على طراز الحكم العصري الحديث .

#### مجلس إدارة الجمهورية:

وقد عرفت الهيئة الأولى الحكومية ، باسم ( مجلس إدارة الجمهورية ) ، وهو الذي أعلن للبلاد تأسيسها ، والتبليغ عن قيامها فعلا لأيطاليا ولغيرها من الدول الأوروبية ، وبلدان الشرق العربي والآسيوي ، مطالباً

من هذه الدول أن تعترف رسمياً بالجمهورية الطرابلسية .

وكان (۱) أعضاء هذا المجلس أربعة من أقوى الزعماء نفوذاً على سكان مناطقهم وهم: سليان باشا الباروني – أحمد بك المريض – رمضان بك السويحلي – عبد النبي بك بالخير ، وكانت جميع القرارات والأوامر الصادرة من هذا المجلس ، تمضى بأسماء الاعضاء الأربعة ، إظهاراً لاتحاد أصحابها ، وتقوية لاعتادها بين الناس .

واستيفاء لتمثيل جهة كبيرة في المجلس، فقد انتخب إلى جانب الأربعة مراقباً ومديراً مالياً لمالية الجمهورية ، هو زعيم غريان مختار بك كعبار، وكان ذا ثقافة عصرية عالية درسها بالمعاهد التركية ، وكان أيضاً أحد نواب طرابلس في البرلمان العثاني باستانبول ، وجعل الأستاذ عبد الرحمن عزام مستشاراً لشئون الجمهورية ، وارتبط بمجلس الادارة جميع الموظفين ، وشئون الجهاد والأمور الاجتاعية .

#### بحلس شورى الجمهورية :

وعرفت الهيئة الثانية باسم ( مجلس شورى الجمهورية ) ، والغاية من إيجاده هو ليساند مجلس الادارة الحكومية ، في قيامها بأعمال وواجبات تشبه إلى حد ما ، وظائف مجلس النواب والشيوخ في البلدان الأخرى ، ذات الأنظمة الدستورية ، وقد تألف هذا الجلس من أربعة وعشرين (٢٤) عضواً ، ضم كافة أعيان الجهات من فزان جنوباً إلى العجيلات شمالاً ، ومن سرت شرقاً إلى نالوت وغدامس غرباً .

<sup>(</sup>١) وفكرة جعل مجلس الادارة من أربعة أعضاء لا نستبعد اقتباسها من كيفية نشوء الثورة الفرنسية التي لم يكن تاريخها مجهولاً لدى مثقفي أبناء طرابلس في معاهد الترك المدنية والعسكرية لا أنها معزوة لشخصية سياسية غير طرابلسية كا جاء في بعض التواريخ المتحيزة.

وجعلوا الرئيس الأول لهذا المجلس ، الفارس والمجاهد الكبير ، الشيخ محمد بك سُوف زعيم قبيلة المجاميد، وهو حفيد غومة صاحب الثورة الكبيرة المعروفة ضد الترك ، وكان الرئيس الثاني النائب عنه هو «يحيى بك الباروني ، شقيق سليان الباروني ، وأما الأعضاء الآخرون ، من غير الاثنين المذكورين ، فقد كان من أبرزهم «الحاج محمد بك فكيني » زعيم الرجبان في الجبل الغربي ، وتتمة الأعضاء الأربعة والعشرين ، المثلين للدانهم ، هم المكتوبة أسماؤهم بجانب الأرقام ، وبصرف النظر عن نعوت رتبهم وهؤلاء :

٤ - محمد بن بشير (أولاد بوسيف) ه - أحمد البدوي (الزنتان) ٣ – إبراهيم أبو الأحياس (يفون ) ٧ - سالم البرشوش (يفرن) ٨ – علي عبد الرحيم (ككلة) ٩ - شطسة (غريان) ١٠ عبد الصمد النعاس (ترهونة) ١١ – محمد التريكي (مسلاته) ١٢ - عبد الرحمن بركان (مرزق) ۱۳ – محمد أحمد الفايدي (الشاطىء) ١٤ - الحبيب عز الدين (غدامس) ١٥ - محمد المنتصر (سرت) ١٦ – مفتاح التائب (ورفلة) ١٧ - على المنقوش (مصراته) ١٨ - عبد السلام الجدايمي ( زليتن ) ١٩ – على شلابي ( النواحي الأربعة) ٠٢ – على مِن تنتوش (العزيزية) ٢١ - محمد طلسة (الساحل) ٢٢ – عبد الرحمن المحجوبي (الزاوية) ۲۳ - على من رحاب (قماطة) ٢٤ – على شلابي (الزاوية).

# مجلس الجمهورية الشرعي :

وعرفت الهيئـــة الثالثة باسم ( مجلس الجمهورية الشرعي ) وكانت أعماله



صورة الفارس الأشم محمد سوف زعيم المحاميد في طرابلس ورئيس مجلس شورى الجمهورية الطرابلسية

وأحكامه القضائية ، وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي ، على مذهب الإمام مالك ، وعرف وتقاليد البلاد ، وأسندت عضويته إلى أربعة من كبار العلماء وهم : الشيخ الزروق بو رخيص ( من غريان ) – الشيخ محمد الإمام ( من الزنتان ) – الشيخ عمر الميساوي (من الزاوية الغربية ) – الشيخ مختار الشكشوكي ( من مدينة طرابلس ) ، وينبغي أن نلاحظ أن عضوية هذه الهيئة الشرعية ، ليست بديلة عن أعضاء المحكمة الشرعية العليا المتقدم ذكرها بمصراته .

### أولى أعمال مجلس الادارة :

وقد كان أول ما قام به مجلس الادارة من الأعمال أنه أذاع بلاغه الأول ، على أبناء الشعب الطرابلسي ، عن قيام الجمهورية الطرابلسية ، وذيل بتوقيعات الأعضاء الأربعة بمجلس الإدارة وكان هذا نصه:

## بسم الله الرحمن الرحيم (١)

« في الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت المبارك ، الثالث عشر من شهر رمضان سنة ١٣٣٣ ه قررت الأمة ، تتويج استقلالها بإعلان حكومة الجمهورية باتفاق آراء علمائها الأجلاء ، وأشرافها ، وأعيانها ، ورؤساء المجاهدين المحترمين ، الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد ، وقد تم انتخاب أعضاء بجلس الجمهورية ، وأن الأمة الطرابلسية تعتبر نفسها ، حائزة لاستقلالها ، الذي اكتسبته بدماء أبنائها وقوتها ، منذ سبع سنين ، وسعيدة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل إليه الأمم ، وتهيء أبناءها بنام نجاحهم واتحادهم ، على الثبات في الدفاع عن وطنهم وحكومة الجمهورية الجديدة والتوفيق من الله تعالى وحده » . ١٣ صفر

<sup>(</sup>١) راجع (حياة سليمان باشا الباروني ) الطبعة الثانية (ضفحة ٩٣ ) .

سنة ١٣٣٧ ه.

سليمان الباروني أحمد المريض رمضان الشتيوي عبد النبي بن الخير

وفي أثناء إعلانه البلاغات السياسية عن الجهورية ، كان قد اختار وثبت المتصرفين والقائمة المين ونقل بعضهم ، وعين موظفي المناطق ، وعين الموظفين المعمل بمجالس الجهورية ، كا عين لقيادة الجيش الجهوري اللواء الفخري عبد القادر الغناي وهو من بنغازي ، ولكنه لم يكن في المقدرة الحربية بدرجة ممتازة ، وبلغ من ضعف إرادته أنه سلم الزاوية الغربية للطليان في أول يناس سئة ١٩١٩.

والبلاغ الثاني المحلي وجه إلى الضباط الوطنيين ، وخلاصته أن يطلب منهم أن يقدموا الطاعة لحكومة الجمهورية الطرابلسية الجديدة ، والقيام بما تفرضه عليهم من الخدمات العامة والدفاع عن شرف الوطن.

كَا أَعَلَىٰ السّلِيعَ عَن قيام الجهورية ، إلى جميسه الدول الكبرى بأوروبا ، وهي : بريطانيا وفرنسا وأمريكا مطالباً إياها الاعتراف بها ، وأعلن عنها أيضاً بهذا المعنى إلى الدول الآسيوية ، وبنص البيان الآتي :

# استنكار ايطاليا للجمهورية :

وهو إعلانها لايطاليا بواسطة قيادتها في الخس ، فقد كان البلاغ الثالث ، الموجه إلى رئيس الحكومة الإيطالية (١) ونصه:

و تفتخر الأمة الطرابلسية بتتويج استقلالها بإعلان الحكم الجمهوري، وانتخاب

<sup>(</sup>١) كتاب حياة سليمان باشا الباروني الصفحة (١٤) الطبعة الثانية .

نواب عنها من كافة أنحاء القطر ، لمجلس الحكومة والشورى ، ولا هدف لها إلا ضمان وحدتها وحريتها داخل حدودها السياسية المعروفة ، لا نقصد إلا أن تعيش هنيئة مسالمة لجميع الأمم ، التي لا تحاول غصب حقوقها ، لذلك تدعو الحكومة الايطالية ، إلى الاعتراف بها وسد كل باب يضطر الحكومة الطرابلسية إلى مداومة الحرب ، إلى تحقق أملها المشروع ، . في ١٣ صفر سنة ١٣٣٧ه ، ثم ختم بإمضاءات الأعضاء الأربعة .

وأرفق هذا البلاغ بملحق تضمن عشر مواد ، ويقول في أوله إذا قبلت ووضعت موضع الإجراء ، فالحكومة الجمهورية الطرابلسية ، مستعدة للبحث مع الحكومة الايطالية في عقد الصلح تبعاً للمواد العشر الآتية ، وكان أهمها في نظر المؤلف المواد (٧ و ه ) ، وأما غيرها فهي تتعلق بالقواعد التي ستدور حولها المفاوضة وتعيين مكان الاتصال بين مسلاته والخس ، وضرورة ابتعاد الاسطول الايطالي عن شواطىء الجمهورية ، واعتبر الترك والألمان الذين جاءوا بالغواصات ضيوفاً لدى الجمهورية لحين تغيرهم رسمياً .

فالمادة (١) السابعة تقول: الحكومة الجمهورية مستقلة في شئونها وحركاتها تمام الاستقلال، وغير مسئولة بأي شرط أو قيد تضعه حكومة أخرى أو تتعهد به للحكومة الايطالية بطرابلس.

والمادة التاسعة تقول: ( بما أن الأمة الطرابلسية لها الحق في إظهار صوتها للعالم الانساني وبالخصوص للحكومات الموجودة قناصلها في المدينة ، مثل انجلترا وفرنسا وأمريكا ، فعلى الحكومة الايطالية قبول وإيصال ما يرسل من الحكومة الطرابلسية إليها بدون اطلاع عليه وأخذ سندات من القنساصل المذكورين وإرسالها إلى الحكومة الطرابلسية حتى لا تضطر إلى اتخاذ طريقة أخرى لمواصلة مخابراتها المذكورة ) .

<sup>(</sup>١) كتاب (حياة سليمان باشا الباروني ) الطبعة الثانية (صفحة ه٩).

وعندما تلقى الايطاليون بالخس بلاغ الجمهورية ، الموجه عن طريقهم إلى رئيس الحكومة الايطالية بروما ، أعلنوا فوراً أن دولتهم ترفض ، بكل تصميم الاعتراف بقيام واستقلال الجمهورية الطرابلسية ، ولا تسلم لها بشيء بما جاء في البلاغ الموجه إليها والمواد الملحقة به ، بل ليس لها من جواب على ذلك سوى البلاغ الحرب الضارية معها إلى أن تخضع البلاد لحكمها بالقوة .

والسبب في هذا التعنت والتشامخ بالأنف منها ،هو اعتبارها أن ليبيا أخذتها من الدولة التركية بمعاهدة أوشي ، وبمقتضاها أصبح أهالي البلاد في نظرها من رعايا إيطاليا ، ولم تنص تلك المعاهدة معها على وجود شخصية سياسية فيها للطرابلسيين ، وكان عدم اشتراط تركيا في معاهدة أوشي ، أن يحضرها ممثلون عن طرابلس وبرقة ، لتعترف وتسلم لهم إيطاليا ببعض الحقوق الوطنية ، هذا الاهمال من تركيا ، كان من أفدح الأخطاء السياسية والغبن بمستقبل البلاد ، التي ارتكبتها مع الليبيين في المعاهدة المذكورة .

ونفذت القيادة بالخس تهديداتها ، رداً على البلاغ الجمهوري لها ، فهجمت بطائراتها على الزاوية الغربية وغيرها ، وأمطرتها بمناشير الوعيد والتحذير ، إن انقادت لزعماء الجمهورية بإلغاء الوجود الايطالي في البلاد.

ومع أن تهديداتها لم يكن لها أي تأثير في الشعب ، في عدم تأييدهم اللجمهورية ، ولم تقلل من عزمهم في شيء نحو القائمين بها والالتفاف حولهم ، ومع هذا فقد رأى زعماء البلاد إزاء تعديها الإجرامي ، الالتحاق بجهاتهم لرفع المعنويات في نفوس أهاليها وتقويتها ، وحضهم على زيادة الثبات والاتحاد في وجهها .

فرجع للغرض المذكور سليمان الباروني للزاوية ، والمريض لترهونة ، وعبد النبي بالخير لبني وليد ، ورمضان السويحلي لمصراته وتوابعها، والزعماء الآخرون لجهات إقاماتهم .

# الفصل السابع والعشروق

# المفاؤضات لصالح بنيادم ونتائجها

ويقدر الله أن تهديدات ايطاليا ، باستعمال القوة ضد الجمهورية باءت بالفشل ، وانقلبت عليها لا لها ، فإنها بعد أن تمت الهدنة في اوروبا سنة ١٩١٨ م بين الدول المتحاربة ، خرجت إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى هناك ، محطمة القوى مهيضة الجناح ، لما تكبدته فيها بعداوتها للنمسا ، من الحسائر الفادحة في إمكاناتها الحربية والعسكرية والاقتصادية ، عما دعا أغلبية الشعب الإيطالي ، إلى الأخذ بمبادىء الاشتراكية ، والمناداة بنبذ الحروب والاستعمار .

ولما وصلت إلى إيطاليا من طرابلس أخبار جمهوريتها ، اعتقد حزبها الاشتراكي أنه لو لم يكن الطرابلسيون يشعرون باستعدادهم للاستمرار على الحرب ، لما أقاموا لأنفسهم وضعا استقلاليا ، ولهذا أعلن الحزب الاشتراكي حكومته في البرلمان الإيطالي ، الحائز فيه أكثرية النواب ، أن الشعب وقد بلغه تجدد القتال في طرابلس ، فإنه قد سئم من تقديم أبنائه طعمة لنيران

الطرابلسين، وعارض الحزب الاستعاري في تأييد دولته ، على قرارها التعبئة لنحو ثمانين (٨٠) ألف جندي بأتم الأجهزة والمعدات ، وإرسالهم لطرابلس لإعادة الوضع العسكري فيها ، كا كان قبل الهدنة الأوروبية ، وطالب الحزب الاشتراكي الحكومة بدلاً من هذه التعبئة أن تعمل للتفاهم بالصلح مع الطرابلسين ، وأن تكف عن إراقة الدماء واستنزاف خزانة الدولة ، بنفقات جديدة باهظة ، لم تعد للشعب قدرة على احمال ضرائمها الفادحة .

وحين تأكدت الحكومة الإيطالية ، من تصلب الاشتراكيين ضد سياستها الاستعمارية في طرابلس ، جنحت معهم للمراوغة فتظاهرت لهم أنها ساعية لتحقيق السلم والأمن في طرابلس ، نزولاً عند فكرتهم التي اعلنوا عنها في البرلمان ، وانتهزت المناسبة بعقدها مع تركيا معاهدة صلح (سندوس) في ( ١١ نوفهبر ١٩١٨ م ) ، فلما جاء بموجبها إلى طرابلس ( اليوزباشي أكرم بك بن رجب باشا ) ليسحب منها الجنود والضباط الأتراك الذين كانت الغواصات أتت بهم منذ سنة ١٩١٦ إلى مصراته ، رحبت إيطاليا بقدوم أكرم ، وتمكنت من حمله على أن يتوسط لها بالصلح مع الطرابلسين ، نظراً بقدوم أكرم ، وتمكنت من أحد الولاة السابقين بليدا .

ولما فاتحهم أكرم بذلك رفض أعيان البلاد ، فكرة الصلح كا تريده إيطاليا ، عندئذ لتثبت للعرب أنها جادة برغبتها في المصالحة ، أرسل مدير المكتب السياسي ( الماجور جنرال تارديتي ) خطاباً إلى أعضاء مجلس الإدارة ، يؤيد لهم فيه رسميا ، ميل حكومته لاجراء مفاوضات معهم بهذا الخصوص وأنها تدعوهم لذلك وهي لا تزال ذات جيش ضخم قوي ، وإمكانات حريمة ومالية واقتصادية عظيمة .

فرد عليه الأعضاء بأنه مع ترحيبهم باجراءات الصلح، فهو ينبغي ان

يكون كافلاً للشعب حقوقه المشروعة ، في حريته وأمنه واستقلاله ، وأنهم بغير ظفرهم بهذه الأمنية له ، سوف لا يرضخون لأي تهديدات أو وعيد بالقوة ، ولما تأكد منهم توطيدهم العزم ، على قتالها إذا لم تستجب لمطالب الجمهورية ، بعث ( تارديتي ) لرمضان السويحلي واخوانه ، أن يحددوا مكان التفاوض ويعينوا الأشخاص المكلفين به من قبلهم ، كا ستعين حكومته مفاوضها .

وعندما اجتمع الطرفان في مارس سنة ١٩١٩ م ، بمحل يقال له خلة الزيتون ، وتناقشوا في وجهات نظرهم حول الموضوع الذي اجتمعوا من أجله ، ظهرت اختلافات كبيرة بين الرأيين ، في المبادىء الأساسية للصلح ، وانفض الاجتاع الأول بنتيجة سلبية .

وحسب إيطاليا أن الإرهاب العسكري ، قد يلين لها العرب في التصلب بمطالبهم ، فبعد أن فشل الاجتاع ، هاجمت بعض نواحيهم ، ولمها تصدوا لها بمقاومة أشد عنفاً وبسالة ، عادت بعد شهر في ١٥ مايو سنة ١٩١٩ م تعلن مرة ثانية دعوتهم للمفاوضة فلم يرفضوا رغبتها .

والجنرال غرسياني في صفحة (٢٥) من كتابه ، يعتبر قبول العرب المعبر عنهم دائماً بالثوار ، لإعادة التفاوض هو لتأكدهم ، من ضخامة قوة إيطاليا العسكرية التي لا قدرة لهم على احتالها ، وهذا الزعم منه في الحقيقة إنحا أراد به الحط من شأن العرب القتالي ، ونقداً لسياسة حكومته لقبولها التفاوض معهم بالصلح مرة ثانية ، متهما إياها في هذا القبول ارتكابها عملا مخلا ومحطاً بشرف دولته .

والواقع أن الشعب الطرابلسي ، بفضل ما كان يغنمه في معاركه من أنواع الأسلحة الإيطالية ، زيادة عما لديها غيرها من قبل ، مما تركه الأتراك وكانت الغواصات تأتي بالبعض منها، ولنشوء جيل فتي من أبنائه، تمهر على الحركات الجهادية واتقن فن الرماية للأهداف، وتجلد على احتمال المكاره والمشاق في الحرب. كل قدرت إيطاليا خطورته عليها، فألجأتها هذه الاعتبارات الخطيرة، إلى أن تطلب هي العودة إلى التفاوض مرة أخرى في خلة الفرحان، وليس في زعم غرسياني عنهم لخوفهم من قوة ايطاليا.

ولقد شرح لنا غرسياني في نفس الصفحة المذكورة ، جميع ما أشرنا اليه همنا من موقف الطرفين في مناقشات الصلح ، وحنقه على حكومته لاذلال العرب إياها بذلك قائلاً : « بدأت المفاوضات الأولى مسع الثوار أي العرب ) في مارس سنة ١٩١٩ م في خلة الزيتون التي انتقل إليها مفاوضون ، وطالت أكثر من شهر دون الوصول إلى أية نتيجة ، ولكنهم إزاء القوة الهائلة التي تكدست منذ ذلك الوقت ، وضعوا حداً لهذه المماطلة ، وأرسل رمضان الشتيوي في ١٥ إبريل خطاباً إلى الحكومة حدد فيه موعداً نهائياً في الساعة العاشرة من صباح ١٦ إبريل ، ولقد اشترك في هذا الاجتماع فضلا عن ( رمضان الشتيوي ) كل من الهسادي كمبار ومحمد الصويعي الحنيتوني والحاج فرحات القاضي .

«وأما الآخرون فقد رحلوا على العكس من ذلك في الليلة السابقة كل إلى منطقته ، وهم على يقين من أنه لن يتم أي اتفاق ، وقد عدا مفاوضونا وعلى رأسهم الجنرال (تارديتي ) من رجال المكتب السياسي إلى مدينة طرابلس في الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ، بعد أن بحث مختلف الوسائل المتصلة بكل الامتيازات ، التي كانت الحكومة على استعداد لمنحها ، وسجل ما اقترحه الزعماء من التعديلات والإضافات ، وأظهر بجلاء أنه متى تم الحصول على هذه التغييرات سوف يقرر الزعماء قمول الصلح ».

# انعقاد صلح سواني بنيادم:

وفي ليلة ١٧ إبريل تم عقد الصلح بين الطرف ين ، في قرية سواني بنيادم ، المتباعدة غرباً عن مدينة طرابلس نحو ١٢ ك م وكان حقاً بالنسبة للطرابلسبين انتصاراً سياسياً وحربياً على خصمهم المتشامخ عليهم بقواته العسكرية ، وهو نجاح وطني عظيم توصلوا إليه ، بثمرة جهادهم البطولي المرير ، بعد أن كافحوه بلا هوادة نحو ثماني سنوات ، إلى أن أجبروه في هذا الصلح ، على أن يصدر لهم القانون الأساسي ، الذي جعل الفرد الطرابلسي، في مصاف الفرد الإيطالي ههنا بالحقوق السياسية والاجتاعية.

وعلق غرسياني على فوز العرب بهذا القانون في (صفحة ٢٦) قائلا: «تلاشى به كل أمل لسيادتنا الفعلية على طرابلس ، وأصبح السبيل ممهداً للطمات شديدة نتلقاها .. وقد كان من جانبنا تسليماً حقيقياً ، وهـــذا الدستور يمنح عرب طرابلس تفوقاً وامتيازات مدلية وسياسية واسعة ، دون أن يتحملوا كا هو الحال في البلاد المتمدنة ، أعباء واحبات ثقيلة ، في مقابل ممارسة الحرية بمفهومها الحديث ».

والذي أهاج غيظ غرسياني على حكومته في هذا الصلح ونقمته على العرب لتحصلهم عليه ، هو أن هؤلاء مع قلة عددهم وفقرهم وتأخرهم الحضاري ، بالنسبة لضخامة ايطاليا البشرية وثروتها الاقتصادية ورقيها الحديث ، استطاعوا أن يوضخوا حكومته لإرادتهم ، حتى انتزعوا منها بشاتهم وشجاعتهم ما الملوه عليها في صلح بنيادم .

#### القواعد الأساسية للقانون:

والقانون الأساسي أو الدستور ، اشتمل على اربعين (٤٠) فصلاً ولكن

grander virginia de la companya del companya de la companya del companya de la co

- قواعده الأساسية ارتكزت في الست عشرة ( ١٦ مادة ) منه ونصها حرفياً كما يأتي :
  - ١ تسمى الحكومة (حكومة طرابلس الغرب).
- ٢ يدير أمور قطر طرابلس مجلس حكومة ، مؤلف من ثمانية أعضاء وطنيين ينتخبهم مجلس النواب الطرابلسي ، من بين أعضائه ، ومن عضوين ايطاليين ينتخبهم النائب العام .
- ٣ يرأس هذا المجلس حاكم عام بيده السلطتان الملكية والعسكرية ، معين من جانب ملك إيطاليا (لم يحدد القانون جنسية المحاكم فقد يكون عربياً وقد يكون إيطالياً).
- ٤ يسن قوانين البلاد بجلس ينتخبه الأهالي ، يتمتع بما لمجالس الدول الأخرى المتمدنة من سلطات وحقوق ، وتكون مدته أربع سنوات ، كلما جدد انتخابه ، جدد بجلس الحكومة من بين أعضائه .
- لا تنفق ضرائب البلاد إلا فيها ، حسبا يقرره مجلس نوابها في وصفها
  وتوزيعها وجبايتها .
- ٢ لا يطبق من القوانين الإيطالية في طرابلس إلا ما يقبله مجلس النواب الطرابلسي. ويوافق عليه لمصلحة البلاد.
- ٧ ينظم من أبناء البـلاد جند وطني بالتطوع ، حسبا تقتضيه الحاجـة وقائده هو الحاكم العام .
- ٨ للوطنيين حق التوظف في الوظائف ملكية وعسكرية وقضائية وصحية وغيرها بالامتحان.
  - ٩ التعليم الأهلي حرتحت إشراف الحكومة .
    - ١٠ اللغة العربية رسمية كاللغة الإيطالية.

١١ – وينتخب الأهالى رؤساء البلديات في العاصمة والملحقات .

١٢ – يؤلف مجلس شرعي تستأتف إليه الأحكام الشرعية ، وهو يعين القضاة .

١٣ – للطرابلسيين العائزين على شهادات عالية ، العق في مزاولة المهن الحرة كالطب والمحاماة وغيرها في إيطاليا كما في طرابلس.

١٤ ــ الطرابلسي والايطالي متساويان في الحقوق .

١٥ – الأوقاف تدار عمرفة هيئة إسلامية .

١٦ – تراعى حرية الدين والتقاليد الوطنية الحسنة كما في السابق.

وختمت مواد الدستور أو القانون الأساسي البالغ نيفاً وأربعين فصلاً بتوقيعات الآتية اسماؤهم وهم :

عن العرب: سليمان الباروني – أحمد المريض – رمضان الشتيوي – أحمد الصويعي نيابة عن عبد النبي بن خير.

وعن الطليان : الجنرال ماجور تارديتي ، رئيس الدائرة السياسية ــ الجنرال ( باسكانو ) رئيس هيئة أركان حرب الجيش الإيطالي .

#### مقاصدها السرية بعقد الصلح:

ويما لا شك فيه أن الإنسان المعن النظر فيا اشتمل عليه هذا القانون الأساسي أو الدستور ، من الفوائد السياسية العظيمة لصالح البلاد وعزتها ، لتأخذه الدهشة والتعجب من تنازل إيطاليا للعرب ، إلى هذا الحد من استجابة أمانيهم الزاهرة ، وتحقيقها لهم ما أملوه عليها ، من مطالبهم القومية الهامة ، حتى بدا الأمر كأن العرب هم الغالبون وكأن إيطاليا هي المغلوبة ، لدرجة جعلت غرسياني يقول عنه في كتابه (ص ٢٦) أنه و حل سياسي مشين لهيبتنا بصفتنا شعباً كبيراً خرج منتصراً من الحرب المالمة الكبرى ».

ولكن إيطاليا بهذه المعطيات الشخصية ، كانت قاصدة منها أن تخدع

في روما الحزب الاستراكي القوي النفوذ ، بأنها عملت في طرابلس بمقتضى نصائحه للسلم ، فصالحت الطرابلسيين بما يكفل ارتياحهم لمستقبلهم ، ويحقن للجميع إراقة الدماء ، وهدفها بذلك تضليله لتتحصل منه في البرلمان ، على موافقته بإقرار الرصيد الضخم في ميزانية الدولة العامة ، زاعمة أن جزءاً كبيراً منه مخصص للمشروعات العمرانية والاجتاعية في طرابلس ، وهو في لواقع للاغراض العسكرية فيها ، إذ كانت موطدة العزم سراً ، على نقض العمل بالقانون الأساسي ، ببث الدسائس والفتن بين الزعماء في الظروف المناسبة العمل بالقانون الأساسي ، ببث الدسائس والفتن بين الزعماء في الظروف المناسبة لذلك ، ثم اخضاع الملاد حربياً لحكمها والقضاء على الجمهورية .

إذ كان لديها لتحقيق هذه الفكرة الاستعمارية كما يقول غرسياني في كتابه (صفحتي ٢٤ و ٢٥) « ما يقرب من ثمانين (٨٠) ألف جندي ، بينهم فرقة من فرق الهجوم ، على استعداد تام للاستيلاء مرة ثانية على المستعمرة بأكملها واخضاعها عسكريا ، والانتقام لكل تلك اللطمات والاذلال الذي تحملوه من عام ١٩١٥ م »

## دخول الزعماء للمدينة وأسبابه:

وكذلك اتخذت في طرابلس بانعقاد الصلح وما ارتبط به وسيلة خدرت بـ ه أذهـان الطرابلسيين ، بنشوة الانتصار عليها ، فاستجابت مطالبهم ريثا يتم لهـا تنفيذ أهدافها السرية ، بالغاء ما تضمنه الصلح المبرم بالطرق الماكرة .

وجلهل الناس بنيات إيطاليا السيئة في إقرارها الخادع للقانون الأساسي وما دبرت لهم بليل ، فقد حسبوه عهد خير وصفاء ، للوطن وأهله حقا ، والجناحت به الأفراح والمباهج أنجاء البلاد ، ولهجت عنيه الألسن خيراً وحامدة شاكرة الله ، لفوز الحق على الباطل والهدى على الضلال .

وبمناسبة ما جاء في القانون عن قيام حكومة وطنية مقرها مدينية



صورة رائمة الذكرى و لأفواج الفرسان الج لدينة طرابلس و بعد أن أنمقد صلح بنياد. دين، يتقدمهم قادتهم وزعماؤهم ، حين جاءوا زائرين ، وذلك رفعاً لمنويات عرب المدينة ، وللاحتفال كومة الوطنية فيها

طرابلس ، فاحتفاء بتثبيتها وللتفاهم مع الطليان حولها ، دخل لهذا الغرض إلى مدينة طرابلس (يوم ٦ ذي الحجة سنة ١٣٣٧ هـ) نحو ستائة ٢٠٠ فارس من المجاهدين الممتطين جميعا خيولهم الأصيلة ومن بينهم رمضان الشتيوي وكان شديد الحذر والخوف من أن يغدر به عدوه الطليان ، ولم يأت في صحبة اخوانه إلا بعد ما ألحوا عليه بالمجيء معهم ، وإصرار الطليان على ضرورة وجوده في الاحتفال الولائي ، بتعيين أعضاء الحكومة. الوطنية ، لكونه من الموقعين على قواعد القانون الأساسي .

وكان يوم دخولهم الفرحة الكبرى الفريدة ، في تاريخ الجهاد الطرابلسي أيام العهد الإيطالي ، واكتست لهم ناس المدينة حُلُللًا من أفخر الثياب وأجددها ، وغصت فيها شرفات المنازل ونوافذها ، تطل منها النسوة والفتيات العربيات ، وهن يزغردن ويهتفن ويرددن :

ينصر جيش الجمهورية اللي تخلئى الطليان رعيه

#### تقدير الطليان لزعامة رمضان :

وترجل رمضان واخوانه زعماء وقادة المسيرة الجهادية الكبيرة بميدان السراي الحمراء، وكان الميدان وأطرافه محتشدة به ألوف الجماهير المستقبلة المسيرة على خلاف أجناسهم وأعمارهم ، وبدخول الزعماء على الوالي في بهو مكتبه تلقاهم بالتحية والحفاوة هو وأركان حكومته ، وفي مقدمتهم (الجنرال تارديتي) الذي عرفه بهم .

وفي هذا الاجتماع التاريخي ، قد تولى رمضان بترتيبات مسبقة تقديم أعضاء الحكومة الوطنية للوالي ، على ما سيأتي ذكره في البلاغ الولائي ، وهو المشعر من فحوى عباراته ، اعتراف إيطاليا ضمنياً بزعامة رمضان وقيادته للشعب الطرابلسي .

وعقب انتهاء الحفل ومراسيمه ، انصرف الزعماء والأعيان إلى المكان الذي أعدته الحكومة الإيطالية لضيافتهم ، إلا رمضان فقد اعتذر عن البقاء بعد انجاز حضوره الحفل ، وأثناء خروجه من السراي شيعه ( الجنرال تارديتي ) يصحبها مترجماً للكلام بينهما ، اسماعيل كال بك ، مدير الأوقاف الطرابلسية الأسبق ثم امتطى جواده ومضى مسرعاً بالاتجاه إلى زنزور ، يرافقه لفيف كبير من الفرسان ، إلى أن وصلوا فيها إلى سواني المشاشطة يحل نزولهم المؤقت .

وفي يوم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٩ أصدر الوالي البلاغ ، عن زيارة زعاء وأعيان البلاد للمدينة واجتماعه بهم في حفل رسمي بقصر الحكومة ، وفيما بلى نص البلاغ حرفيا :

«إن والي طرابلس بعد الاطلاع على فصلي ٢٣ و ٢٤ من القانون الأساسي للقطر الطرابلسي ، الصادر في أول جونيو سنة ١٩١٩ م عدد ٩٣١ ، وبما أنه في التحرير المؤرخ ٣ سبتمبر الجاري ، المتقدم من أحمد بك المريض إلى العكومة ، قد صار عرض الثمانية الوطنيسين ، المنتخبين أعضا في مجلس الحكومة ، وان هؤلاء صار تقديمهم علنا بمراسيم احتفالية إلى الوالي ، من طرف رمضان بك الشتيوي ، الذي بمراسيم احتفالية إلى الوالي ، من طرف رمضان بك الشتيوي ، الذي كان برفقته جمع كثير من رؤساء وأعيان القطر الطرابلسي ، حيث أنه من التحرير المبعوث عنه ، ومن الاحتفال الواقع ، تحقق أن العرض المذكور ، حصل باتفاق من رؤساء وجهات طرابلس ، يأمر بما يأتى :

إن الذوات الآتي ذكرهم ، قد صار تعيينهم أعضاء لمجلس حكومة القطر الطرابلسي وهم : عمر بك أبو دبوس – أحمد بك الشتيوي – علي



في هذه الصورة ، الجنزال ( تار بيع البطل رمضان السويجلي، و ديق ) مدير المكتب السياسي ، مثل الحكومة الإيطالية إلى يسار رمضان المقرج الفخري بينهما اسماعيل بك كال ، الأوقاف الأسبق

بك الشنطة – أحمد بك الفساطوي – محمد بك الصويعي – الحاج محمد بك الشنطة حسن ، وسيصير بك فكيني – مختار بك كعبار – محمد بك بن الفقيه حسن ، وسيصير تعيين مخصصاتهم بأمر آخر .

تحريراً في طرابلس في ٤ سبتمبر سنة ١٩١٩م.

الوالي الامضاء مينبزينجر طابع الحكومة

## ولفضل (ك كن والعِشروق

-125 Page

# انتكاس لتضامن بالدسائيس وحزب للإصلاح

والواقع أن هذا البلاغ ، كا ستكشف عنه الحوادث القادمة ، لم يكن سوى حبر على ورق ، نتيجة للخداع الايطالي للعرب ، بمنحهم الحكم الوطني ، وخداعهم للحزب الاشتراكي بروما المعارض لسياستهم الاستعمارية ، بأنه تم الوفاق مع العرب بما فيه مصلحة الطرفين ، ورمضان بذكائه الحاد المستجلي نفسيات عدوه اللدود ، كان يدرك تماماً نيات الغدر المصمم من الطليان قريباً على ارتكابها نحو أبناء البلاد عموماً ونحوه هو بصفة خاصة .

فما كادت تمر أيام قليلة على الحفل الحكومي ، ونشر البلاغ الولاتي الرسمي عنه ، حتى أخذت تظهر من الطليان ، بوادر تشير إلى عزمهم الأكيد ، على عدم الوفاء للطرابلسيين بالحقوق التي اعترفت لهم بها في القانون الأساسى . ودليل ذلك :

أولاً \_ انه على الرغم من مطالبة الزعماء لهم ، بأن يخصصوا مكاناً للمجلس النيابي ، وآخر لمحلل الحكومة الوطنية ، فإنهم صاروا يسوفون لاستجابته بأقوال وأعذار كاذبة .

ثانياً - بينا أصر الأعضاء العرب في مقابلة الوالي ، بأن تكون أصوات نوابهم في المجلس النيابي ، قرارية حسب المادة (١٥) من القانون الأساسي ، إذ الوالي يرفض التسليم لهم بهلذا أنه الرأي ، ويعتبر أن أصواتهم فيه استشارية ، ومعنى هذا أنه غير ملزم بتنفيذها ، ولما استقال أربعة أعضاء من الحكومة الوطنية وهم : (مختار كعبار - أحمد الشتيوي - عمر أبو دبوس محمد الفقيه حسن ) ، احتجاجاً على اعتبار أصوات النواب استشارية لا قرارية ، وجد الطليان استقالتهم فرصة ذهبية ، لإلغاء عضوية الأربعة الآخرين رغم رضاء هؤلاء بأن تكون أصواتهم استشارية .

ثالثاً - لما رأوا الجيش الوطني ، قد تمركز مع رمضان في سواني المشاشطة ، لكي يتخلصوا من مقاوماته لهم في المستقبل ، بدلوا كل مساعيهم وجهودهم بواسطة عملائهم ، لاغرائب بالانضام إلى الجيش الايطالي ، ونزوله معه بشكناته في المدينة ، بزعم أن القانون الأساسي وحد بين الطرفين العربي والإيطالي في كل الأمور .

والغرض الحقي من سعيهم لإدماج الجيش العربي بجنودهم، هو تجريد رمضان من سيطرته القيادية على المجاهدين، وبالتالي إلقاء القبض عليه لأخذ ثأرهم منه لما فعله بهم في القرضابية، ولكنه لم تنطل عليه حيلهم الغادرة، فقام في الجيش الوطني محذراً إياه من العواقب السيئة التي ستصيبه ، إذا هو انقاد لمغريات العدو وللدعايات التي يروجها بينهم عملاؤه ، ورضي بالدخول إلى المدينة ليتمتع فيها بما يتمتع به جنده.

وازاء هذه الدسائس الماكرة ، أبلغ رمضان إخوانه من أفراد الجيش الوطني أنه ذاهب إلى مسلاته ، فمن يرد منهم الجيء معه إليها ، فسيتحمل كفايته من التموين واللباس وعدته من الذخيرة والسلاح.

وتأثر الجيش من كلامه وصدق إخلاصه لوطنه فرفض رجاله الدخول للطليان ، وذهب فريق مع القائد عبد الله تمسكت لغريان ، وبعضهم ذهب إلى ترهونة ، وفريق آخر التحق برمضان في مسلاته ، وبذلك طاشت سهام مكائد العدو للجيش الوطني ولرمضان (١).

### حزب الاصلاح وجريدة اللواء:

ولآجل الدفاع عن المكاسب الوطنية ، التي نص عليها القانون الأساسي ، وإيقال وعي الجماهير السياسي ، أسس الزعاء في زنزور لهذا الغرض النبيل ، في ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٩م ، هيأة باسم (حزب الإصلاح الوطني) وترأس الحزب أحمد بك المريض ، لكياسته وإخلاصه وهدوء طبعه ،

<sup>(</sup>۱) رواية عن ( الحاج محمد على همان الجنزوزي ) ، أنه في الليلة التي دبر فيها الطلبان خطة مؤامرة للقبض على رمضان أثناء وجوده بسواني المشاشطة ، جاءه أحد أحبابه مساء وأسرى له بالمكيدة ، فتسلل رمضان فوراً خفية بالظلام ، وركب هو وخاصته خيولهم وخرجوا من زنزور إلى مسلاته بطريدق القربوللي المحاذي للبحر ، تضليلًا لتعقب الدولة ، فلما انكشف لهم فواره طاردوه بطريق ترهونة المضاد سلوكها إلى مسلاته فلم يظفروا به .



صورة أحمد بك المريض زعيم ترهونة ، وأحد الأعضاء البارزين في مجلس شورى الجمهورية ، ورئيس حزب الإصلاح الوطني

وجعلت رئاسته الشرقية لرمضان السويحلي ، وكان من أهم مبادئ، هذا 

- (أ) السعى الحثيث لتنفيذ القيانون الأساسي ، وتدريب الطرابلسين على الحكم الوطني .
- (ب) التوفيق بين مصالح العرب والطليان بالعدل والمساواة.
- (ج) اتخاذ حميع الوسائل المحانة لترقية البلاد اقتصادياً وعلميا واجتماعياً ونشر التعليم والحفاظ على التقاليد الإسلامية.

وقد أصدر له في المدينة جريدة ، تمثل آزاء ومبادئ، الحزب ، باسم (جريدة اللواء الطرابلسي) ، وأشرف على إدارتها وسياستها أحد أعيان المدينة ، وهو السيد عنمان القيزاني ، وقد أوجدت اللواء في البلاد بأقلام كتابها الملمغة حركة ثقافمة وسماسة واسعة الانتشار ، بين طبقات الشعب المختلفة تنور بها فكرياً الكثير ، عن ضرورة استمراره على التمسك بالوحدة القومية ، لنجاح القضية المصيرية والحذر مما يبذله الطليان لإحماطها . و المحمد المحمد

## عودة الخلافات الجهوية كالسابق :

غير أنه من طالع البلاد النسييء عمر حصولها ظاهرياً في صلح بنيادم على مطالبها ، وقيام النشاطات الحزبية والصحفية لتوعية الرأي الغام للتمسك بالألفة والمحبة ، وتحذيره من التنازع المؤدي إلى فشله ، في الضمود أمام عدوه وأجل مع كل ذلك و فقد انتكست البلاد ويا للأسف راجعة إلى عهدها الأول من الخلافات الجهوية ، وتنافر الزعماء بتأثيرات العمالة

The second of th

والدسائس الإيطالية.

وكان منشأ هذا الانتكاس المبدئي ، لقيام الفتن الجهوية وما نتج عنها من الكوارث ، هو عدم الظهور بين الأعضاء الوطنيين الثانية لاسمي الزعيمين الكبيرين سليان باشا الباروني ، وعبد النبي بك بن خير ، مع أنها عضوان بارزان في مجلس إدارة الجمهورية .

فالباروني مع حضوره حفل اللقاء الرسمي بالوالي ، غير أنه رفض رغم الإلحاح عليه ، أن يكون ضمن الأعضاء الثانية المنوه عنهم ، للسبب الآتي الذي رواه بهذا الخصوص ، الشيخ أبو القاسم الباروني ، في كتابه (حياة سليان باشا الباروني ص ١٠٥) ، قائلًا عنه ما نصه :

« واعتزل الزعم الباروني العمل ، بعد توقيع القانون الأساسي ، اعتقاداً منه أن مهمته قد انتهت بعقد الصلح ، وحلول عصر الوفاق والسلام ، وغادر طرابلس إلى الآستانة ، ليتقلد منصب العضوية في مجلس الشيوخ ( الأعمان ) » .

غير أن أعيان وأبناء مذهبه في الجبسل الغربي ، الذين لم يفهموا السبب في عدم ذكره بعضوية الحكومة الوطنية ، ظنوا انه أبعد عنها ، بمكائد ونفوذ الزعماء المجاورين لهم ، بمن هم في مجلس شورى الجمهورية ، للضغائن العنصرية التي كنا أشرنا إليها في هامش صفحة (١١٩) ، بينا هؤلاء الزعاء قد اتهموا الباروني ، أن رفضه الاشتراك معهم في عضوية الحكومة الوطنية ، لأنه كان يسعى خفية مع الطليان ليجعلوا للجبل الأباضي ، حكماً مستقلا تحت أمارته ، والواقع هذه التهمة فرية بثها العدو وروجها ، لإحداث الفتنة في الجهات الغربية على المبدأ فرية بثها العدو وروجها ، لإحداث الفتنة في الجهات الغربية على المبدأ الاستعاري القائل (فرق تسد).

وقد أوجدت تلك الظنون السيئة والاتهامات الباطلة بين الطرفين ، حزازات في النفوس وإيشارات للعداوة والبغضاء ، نتج عنها أوخم العواقب للبلد ، بتفتيت الوحدة الوطنية ، وكانت من أهم العوامل التي مهدت أمام الطليان ، طرق استيلائه مرة ثانية على جميع أنحاء طوابلس وفزان .

### الفضل التاسع والعشرو

# مواقف عبدالنبي وتأثيراتهما البخطيرة (١)

### بقاؤه في بني وليد وأسبابه :

وأما عبد النبي بالخير ، فعدم حضوره الحفل الولائي ، مع إخوانه الزعماء والأعيان فلأنه كان قد تركهم إلى بني وليد ، لتحضير مجاهدين من ورفلة ، وإرسالهم إلى جبهة طرابلس ، أسوة بالزعماء الذين قصدوا بلدانهم لهذا الغرض، استعداداً لمحاربة الطليان، الذين لما وصلهم بلاغ الجمهورية رفضوه وأنذروا أنهم سيقضون عليها بالقوة .

<sup>(</sup>۱) لما نعلم من حساسية التأثر لهذا الموضوع، في ففوس الذين يلوذ بهم صاحبه، نحب تذكيرهم بها أننا في هذا الكتاب، قد تناولنا حقائقه التاريخية بالصراحة التامة في وقائعه وحوادثه، دون أن ننحاز فيها عاطفياً أو تغرضياً، لأحد من المواطنين دون آخر، وكما سبق من قبل أن ذكرنا بكل صراحة معلوماتنا القاريخية عن حياة الشتيوي والد رمضان وحياة أبي القاسم المنتصر، وغيرهما مثلا، كذلك الأمر تناولنا ههنا مواقف عبد النبي بك بالخير السياسية والوطنية، بما له أو عليه، معززة بمصادرها المعتبرة من مواجع تاريخية صحيحة.



صورة عبد النبي بك بالخير ، زعيم ورفلة ، وأحد الأعضاء الأربعة في مجلس إدارة الجمهورية ، وأكثر الزعماء ذكاء وحنكة سياسية

ولكن على الرغم من إلحاح إخوانه عليه بالعودة إليهم ، لا سيا وأنه من الأعضاء العاملين بمجلس الإدارة ، فقد أبى أن يستجيب إلحاحهم عليه بالرجوع ليساهم معهم ، في تحمل المسئوليات والواجبات الوطنية ، وهم في أحرج الأوقات التي تمر بها البلاد ، وبقي مصراً بالبقاء هناك (۱) إلى أن اضطروا بصفته أحد بمثلي الجمهورية ، في اتفاقية الصلح بسواني بنيادم ، أن يوقع باسمه على صيغة الاتفاق ، كل من مختار بك كعبار والصويعي الخيتوني نيابة عنه .

وقد تضاربت الآراء وتكاثرت الأقوال ، في الأسباب التي أدت إلى انقطاعه ، عن مساندة إخوانه والوقوف معهم كالبنيان المرصوص في وجه عدوهم ، ونحن نرى من غير المعقول ما ذكرته المجلة الطرابلسية ( الوحدة العربية بعددها المعتاز أول ابريل سنة ١٩٧٣ صفحة ٣٢) ، من أن سبب انقطاعه هو خلافه الشخصي مع رمضان حول قوافل من الإبل ، لأن هذا طلب من عبد النبي ، أن يرسل له من ورفلة جمالاً تنقل المؤن من مصراته وساحل آل حامد وزليتن ، إلى عموم المجاهدين في العزيزية وبئر ترينة ، فأجابه عبد النبي « دبر (٢) في إبرل ترفع أرزاقكم ، ماكش مالك ورفلة ترفع لك إبلها .. فغضب رمضان وقال لعبد النبي ، وليت راجلي واتعارضني . والله اللي اندبر هو لك تشبحه ، فأجابه عبد النبي ، كاني راجل وإلا مش راجل اللي اندبر هو لك تشبحه ، فأجابه عبد النبي ، كاني راجل وإلا مش راجل و تشبحنى » .

<sup>(</sup>١) راجع ( حياة سليمان باشا الباروني ) ( ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المحاورة نقلًا عن المجلة المذكورة .

أن مسألة قوافل النقل كانت هي السبب الوحيد في تخاصمها ، لما خفي أمرها على زعماء ومشايخ البلاد ، ولا على ألصق الناس بكليهما من مجاهدين ومواطنين ، ولكان تواتر ذكرها عن ألسنة هؤلاء جميعاً بالكتب والسماع . وإنحا القول الصحيح المشهور ، أنه أبلغ الزعماء عدم مجيئه إليهم ، هو خوفه من ان يغتاله رمضان السويحلي من غير أن يوضح لهم الداعي لذلك .

وهنا يجدر بنا أن نتساءل ، لماذا يخشى عبد النبي على نفسه من رمضان ، وقد كانا صديقين حميمين ، منذما تعارفا بورفلة ، بواسطة التومي أكسوم كا تقدمت الإشارة إليه من قبل ، وعبد النبي هـ و الذي قدم رمضان لمياني ، ليكون رئيسا لمحلة مصراته ، كا أن رمضان لم يخل في شيء من تقديره واعتباره لعبد النبي ، لدرجة أنه لم يوافق سلمان الباروني على تأسيس الجمهورية إلا بعدما أخذ رأي صديقه عبد النبي في موضوعها ، وقبوله الفكرة بلا معارضة وتمسك رمضان أيضاً بضرورة أن يعين عضواً في مجلس الإدارة للجمهورية ، بدلاً من زعيم آخر له قيمته وإخلاصه ، وهو مختار بك كعمار .

ولكي تتضح لنا الأسباب السياسية ، التي جعلت عبد النبي لا يطمئن على حياته من رمضان أو من غيره ، نحب قبل ذلك أن نعر ف بشخصه ، والكشف عن أطواره النفسية ، وأحواله المضطربة ، وسياسته المتناقضة ، ثم نذكر بعد ذلك السر في خوفه من رمضان ، وماكان لعبد النبي من تأثيرات خطيرة على مستقبل البلاد ، و تمكين الاستعمار من السيطرة التامة علمها .

### التعريف بشخصه وأفكاره:

فعبد النبي بك بالخير ، كان الزعيم الأول في ورفلة ، وصاحب الكلمة النافذة فيها ، وهو من سلالة عربية أصيلة ، وقيل أصل أسرته من قبيلة الصيعان ، وله ثقافة عربية وتركية نالهما بالدراسة ، وتميز عن أمثاله من زعماء

البلاد ، بالذكاء الفارط ، والنباهة الحادة ، وسعة المراوغة ، وكان في العهد التركي مديراً لأعشار ورفلة .

واشترك في الجهاد الوطني ، هو وأبناء ورفلة ، منذ أول الغزو الايطالي لطرابلس ، وحضر مع إخوانه جميع المعارك حول المدينة ، والتي امتدت بعدها غرباً ، إلى الزاوية والعزيزية والرابطة .

بيد أنه كان من أظهر أخلاقه الفطرية استحواذ غريزة الحب للسلطة والنفوذ عليه ، والسعي لإيثار نفسه بهما ، عن أي قرين له آخر من الأعيان ، في الجاه والقدر والاستحقاق لهما ، ولعدم استطاعته نفسيا الفكاك من غريزته هذه ، راح يستخدم للوصول إليهما ، ذكاءه الفطري ودهاءه السياسي ، تحقيقاً لمآربه الشخصية على المبدأ الميكيافلي ( الغاية تبرر الواسطة ) ، وكان فوق ذلك سيىء الظن بجميع معارفه .

وقد رأى ببصره البعيد في عواقب الأمور ، أن طرابلس بعد صلح أوشي ستخضع لإيطاليا ، مهما تحمس وبذل أبناؤها في نضالهم لعدوهم ، وكان هؤلاء وقتئذ قد انقسموا إلى فريق يريد استمرار الحرب للطليان ، وفريق يرغب في الصلح يكفل للبلاد حقوقاً لها كثيرة ، وتظاهر عبد النبي بالانضام وقتئذ إلى الفريق الداعي للمقاومة ، حفظاً لكرامته بين المتحمسين لذلك من ناسه ، ولكنه في سره كان يميل إلى إيطاليا وساعياً للتفاهم معها .

والواقع أن عبد النبي لم ينفرد بهذا الميل وحده ، بـــل كان عليه أيضاً لفيف من زعماء وأعيان البلاد ، كالشيخ عبد الرزاق الكبير البشتي ، ومصطفى ابن قدارة ، ومحمد فرحات الزاوي، وسلطان بن شعبان ، وحسونه القره مانلي، والشيخ أحمد الفساطوي ، وعمر المنتصر ، والهادي كعبار ، غير أن هؤلاء لم يوغلوا في الامتزاج بالطليان ، مثلما أوغل هو بخدمتهم والعمل لهم كما سيأتي بمانه عنه .

### تعيينه مستشاراً وتصرفاته:

فبعد معركة جندوبة ، وامتداد السيطرة الايطالية الأولى إلى أقصى فزان جنوبا ، انتمى إلى خدمة الطليان رسميا ، فصار مستشاراً لهم في شئون طرابلس السياسية والاجتماعية ، وهذا الانتماء قال عنه غرسياني في كتابه نحو فزان (ص ٢٣٦) ما نصه : «كان عبد النبي مكاراً وحاذقا ، عندما أعلن ارتباطه وإخلاصه للحكومة الايطالية ».

ومن ارتباطه وإخلاصه لها أنه صحب جيوشها إلى فزان خبيراً لها بجميع أحوالها الاجتماعية والسياسية ، وتوسط لها مع أحمد سيف النصر فسالمها ، لقاء تعيينه متصرفا على الجنفرة ، ثم تواطأ معها فأخذ هو وظيفة المتصرفية ، ونفى أحمد سيف النصر وأولاده الخسة إلى زوارة ، وعندما قضى الطليان بعبد النبي مصلحتهم في الجهات الفزانية استرجعوه ليعمل لهم مستشاراً في مدينة طرابلس .

وفي أثناء وجوده ساهراً بمربوعة انقره مانلي ، اقترح على ( مياني ) تعيين رمضان رئيساً لمحلة مصراته ، كا سبق الحديث عنه ، ولعله كان باقتراحه هذا يرمي إلى هدفين ، تقريب صديقه إلى الحكومة الايطالية ليتقي بها ، انتقام خصومه المناصرة منه ، أو ليوطد به مركزه عند مياني وحكومته ، بأنه قدم لهم رجلا شجاعاً ، يعتبر من العوامل الهامية لإنجاح فكرة الحلة .

ولكنه لما عرف وتأكد من قرائن الأحوال والشائعات الحفية ، أن رمضان متواطىء هو والبعض من رؤساء المحلات ، بالانقضاض على الحملة ، عندئذ هداه تفكيره وذكاؤه إلى أن يتملص من الاشتواك معهم في القتال ، بذريعة اضطراره إلى الذهاب فوراً إلى بني وليد ، خوفاً

عليها من أن يغزوها في غيبته أحمد سيف النصر ، ولم تنطل على الطليان خديعته لهم بانسحابه من القرضابية قبل نشوب المعركة فحسبوها خيانة منه لهم ، إذ يقول غرسياني في نحو فزان ( ص ٣٣٢ ) ما نصه : « إن عبد النبي بن الخير الذي اشتهر بخيانته ، عندما رحل عن سرت بحجة الاسراع للدفاع عن ورفلة ، كان في الواقع يعلم أن رمضان الشتيوي ، قد يقوم بمهاجمة الجنود النظامية » ، والمفهوم حتى رمضان رأى عدم بقائه لجانبهم في المعركة يحسب من دواعي الارتياب في سلامة نباته الوطنية .

ومما يؤيد اتخاذه الحيلة والحداع في ذلك الانسحاب المفاجى، أنه دخل بني وليد قبل نشوب القتال بالقرضابية ، ولم يصادف في طريقه لورفلة أي أثر لسيف النصر ، إذ كان هذا ورجاله منضمين لمحلة صفي الدين بسرت ، وكان في تقدير وحسبان عبد النبي كا بدا من حيلته ، أنه إذا انكسر الطليان في القرضابية ، يكون بالانسحاب حفظ لنفسه معهم خط الرجعة ، بأنه لم يحضر انقضاض العرب على جندهم ، وإذا انتصر العرب في المعركة ، لن يؤاخذوه على انسحابه لبيان عذره لهم في ذلك .

### قيام مصانبه من تصر فاته :

ولكن كما يقال ذكاء المرء محسوب عليه فبعد انقضاء اليوم الأول لكارثة الطليان بالقرضابية ، وصل خبرها برقياً لمتصرف بني وليد ، فاستدعى إليه عبد النبي ، وأخذ رأيه عن إخلاص ناسه للحكومة ، فيما لو رأت الرحيل مؤقتاً إلى مدينة طرابلس ، فأجابه على كل حال نحن معكم ، وفهم كل منها مقصود صاحبه .

فأدرك عبد النبي أنهم انكسروا تماماً في القرضابية ، وأدرك المتصرف أنه يخدعه بقوله نحن معكم ، ورد عليه سأناديك غداً للكلام في الموضوع ، ولم يكن عبد النبي غبياً حتى ينتظر مناداة المتصرف له ، ليعتقله لغدره لهم في المعركة ، فاختفى من بني وليد كوميض البرق ، ولم يجدوه في اليوم التالي فنسفوا منزله.

وإذا هو بعد فراره من المتصرف ، يفاجأ بعد أربعة أيام بقدوم بجاهدي القرضابية من جماعة صفي الدين وسيف النصر ، فخرج الطلمان لقتالهم ولكنهم هزموا وظلوا محصورين داخل بني وليد ، إلى أن سلموا بعد شهر لأحمد سيف وعبد النبي ولما تم إجلاؤهم عن بني وليد ، استأثر سيف النصر وأحمد التواتي ، يجميع الغنائم والأموال التي وجدوها عندهم ، وتركوا المئات من أسرى عدوهم في أسوأ الحالات .

واعتبروا عبد النبي لسابق محالفته ضدهم مع الطليان ، رجلاً لم تبق له عندهم منزلة معتبرة ، ولو استطال بهم الأمر بورفلة ، لقتله أحمد سيف النصر ، جزاء ما سبب له من النفي إلى زوارة ، غير أن نتائج خصام رمضان مع صفي الدين ، وترك هذا طرابلس إلى برقة والتحاق سيف النصر بسرت ، كل أنقذت حياته وأرجعت إليه اعتبارات زعامته لورفلة .

### تجدد اتصاله بالطليان وأسبابه:

ومع تصرفات ذكائه الهادفة دائمًا لحب السلطة والجاه العريض، فقد لازمها الحسد والغيرة ، من أي زعيم يفوقه حظوة ونفوذًا في البلاد ، وبعد القرضابية لم يكن فائزاً عنه بذلك جنوب طرابلس الشرقي ، سوى رمضان السويحلي ، ثم ازداد شأنه قيمة ورفعة برسو الغواصات الألمانية

بمصراته ، حاملة إليه المعدات الحربية والفنية والخبراء العسكريين الأتراك ، واتحذه الباروني عمدة لولايته على طرابلس .

ورأى عبد النبي لكي لا يتقدم عليه أحـــد بعلو المنزلة والقدر من العرب ، أن يعمل لهذا الغرض بتجديد علاقته الأولى مع الطليان ، منافسة لمكانة رمضان العظيمة بين الناس ، ورداً لاعتباره الشعبي بورفلة ، الذي أخذ يتضاءل منذ ما تأسست الجمهورية ، وتعيين الباروني والياً وقائداً عاماً بطرابلس .

فلما فاوضهم سراً بتجديد العلاقة رحبوا بهذا التحول من عبد النبي لجهتهم ، وبعد أن تبادلوا معه وجهات النظر ، كانت ركزة اتفاقها مسألتين : (أ) أن ينسحب عبد النبي بتاتاً من ارتباطات بالجمهورية ، وأن لا يشترك مع زعمائها في معاداتهم لإيطاليا . (ب) وأن يتعاون في العمل معهم ضد رمضان السويحلي .

والظاهر أن هذا الوفاق السري ظن عبد النبي ، أن البعض من أحباب رمضان بورفلة قد علم به ، فأخبره عنه ليأخذ احتياطه منه ، وتوهم أن رمضان لافتضاح سره مع الطليان ، لا بد أن يقتله لخيانته له ، ولكن رمضان لم يتضح له الوفاق المذكور إلا بعد فترة من الوقت .

إذن ما أبلغه عبد النبي للزعماء ، عن نيات رمضان السيئة نحوه ، ليس ناشئا كا زعم عن نقاش حاد بينها ، حول إبل لنقل المؤونة المجاهدين ، الذي فندنا عدم الأخذ بصحته ، بل كان عما توهمه بوصول سر وفاقه غير الوطني مع الطليان إلى رمضان ، وما ذكره عنه للزعماء من محاولة قتله ، ما هو إلا ذريعة للبقاء في بني وليد ، وليستر بها تملصه من عدم اشتراكه معهم مستقبلا ، في جميع القضايا الوطنية والجهادية ، وفاء لما تم له من التفاهم السري بينه وبين الطلمان .

ومما يؤكد صحة هذا الاتفاق ، الخاص بالتزامه الانسحاب من التضامن مع إخوانه المجاهدين ، ما أثبته له كتاب (نحو فزان ص ٢١٨) ، بأن عبد النبي كان قد بعث لغرسياني رسالة يقول له فيها بالنص: « أن ورفلة كانت منه إبرام معاهدة الصلح حتى الآن بقيت محايدة » يعني أنها بقيت مسالمة لحكم وغير محاربة مع العرب ضدكم .

زد على ذلك أنه بينا كانت البلدان الطرابلسية تقاوم عدوها ببسالة ، وهي ضامرة البطون رثة الثياب ، محرومة من أقــل الضروريات الحيوية ، كافأت إيطاليا عبد النبي على رجوعه لخدمة سياستها في البلاد ، بأن فتحت له أبواب وأسواق مدينة طرابلس ، تمتار منها قوافل منطقته ، مــا تريد من أغذية وملابس وأشياء متنوعة ، وبما يدل على هذه المكافأة قول غرسياني في كتابه (ص ٢٣٩) ما نصه : « أن زعيم ورفلة كان قد منح حق إرسال قوافــل لإحضار مشتريات من طرابلس ».

ومما تقدم يبدو جلياً السبب في اعتصام عبد النبي في بلده ، ليس احتراسه كا زعم من أن يغتاله رمضان ، إذ أنه لو جاء وبين لإخوانه الزعماء والأعيان أدلته على تلك التهمة وتأكدوا منها ، لنصروه وأيدوه على رمضان ، بل في الحقيقة كان رفضه العودة إليهم ، هو لتنفيذ ما ارتبط به مع الطليان ، في ذاك الوفاق بخصوص الانفصال عن مواطنيه .

## ولفصل والتكاه وق

### غزو رمضان لورفاته والسيبابه وفنله فيها

وقد تجلت لرمضان الحقيقة في تآمر عبد النبي عليه مسع خصومه الطلبان ، عندما باشر هؤلاء التصدي لمحاربت بأرض مصراته ، بواسطة معلة مرتزقة ، يترأسها أحد أعدائه من أبناء بلدته ، ويعاونه آخرون ، ممن يأملون موته وزوال حكه .

### عبد القادر وأحمد السويحلي :

فقد كان عبد النبي والطليان ، يعلمون أن المناصرة ما زالوا يسعون بأقصى جهدهم ، ليأخذوا الثأر لابنهم بالقاسم من رمضان ، وان كثيراً من الناس في مصراته وغيرها ، ليسوا متعاطفين معه ، ويتمنون التخلص من عهده ، فلكي 'يتيحوا لهؤلاء جميعاً الفرصة للتضامن معهم بالقضاء عليه ، استدعوا عبد القادر بن عمر المنتصر إلى ورفلة ، وجعلوا له محلة (١) من الرجال

<sup>(</sup>١) عن الحاج الشيباني أحمد السويحلي وغيره من قدامي المجاهدين .

المرتزقة ، ويعاونه فيها أحسد أقربائه وبعض أنصاره ، وهم : (ع.م) و (ج.ف) و (ع.ك) وكلهم من مصراته ، وبناء على التوجيهات التي كلف بها عبد القادر ، بصفته رئيساً لتحركات رجاله ، صار يغير بهم المرة بعد المرة على برية مصراته ، وينهب بالقوة ما يجده سارحاً من ماشيتها ، ويرجع بها إلى داخل ورفلة ، متصرفاً فيها أكلاً وعطاء وبيعاً.

وأدرك رمضان بذكائه أن الهدف السياسي من محلة عبد القادر ، كان يرمي إلى الإخلال بالأمن في منطقته ، وإشعار أهاليها بعجزه وضعفه عن حماية أنفسهم وأموالهم من تعديات ابن المنتصر عليهم ، ثم ان الذين من ورائه أرادوا أن يشغلوا رمضان به ، عن محلة أخرى بماثلة للأولى ، يقودها أحد الأتباع لعبد الذي وهو عبد الله مفتاح الأزرق ، أعدت لتحاصر رمضان في مسلاته ، في نفس الوقت الذي ، تخرج له من الخس قوة إيطالية ، فتطوقانه ثم تهجمان عليه فتأسر انه أو تغتالانه .

وإزاء هذه الأحداث الطارئة ، التي قامت في وجه رمضان ، والبالغة لديه أقصى حدود الخطورة والأهمية ، لم يقف معها مكتوف اليدين ، بل إنقاذاً لنفسه وحكمه من شرورها وعواقبها الوخيمة ، بادر فكون محلة من خيرة الرجال المقاتلين ، بقيادة شقيقه أحمد وجعل بصحبته شقيقه الآخر الفارس سعدون ، ووجههم لبادية مصراته المحاذية لتراب ورفلة ، وأمرهم أن يطاردوا محلة عبد القادر بكل شدة وأينا يسمعون بمكان وجودها .

### فكرة الغزو وأهدافها :

The Control of the Co

ونظراً لكون ورفلة بسياسة عبدالنبي الحتالة الغادرة، صارت بؤرة عمالة للطلبان، ويتلاقى فيها أعداء رمضان المتربصين له عظائم الأمور، لذلك

وطــًد العزم على أن يقتحم عليه بني وليد ، ويطهرها من كل عوامل الإضرار بوحدة الوطن ، ومن بث الضغائن والفتن .

وبما كان يشجعه على تنفيذ فكرته هذه ، أن الكثير من أعيان ورفلة كانوا قد صارحوه من قبل ، باستعدادهم لتأييده إذا ما حاول ، تنحية عبد النبي عن زعامة ورفلة ، ووضع زعيم لها بدلاً منه باختيارهم ، إذ أن سلوكه المتقلب لغير مصلحة البلاد العامة ، قد أساء إلى كرامة وشرف ورفلة بالغ الإساءة ، وأحط من سمعتها .

وكان يرى أيضاً إذا قدر له ، أن يستولي على بني وليد ، فسيمعن بعدها غرباً إلى نالوت لمقابلة صديقه بطل الجبل اللامع ، خليفة بن عسكر ، فيعقد معه حلفاً جهادياً وسياسياً ، لتنظيم وحدة الوطن الشاملة ، ثم يزحفان بقواتها لانتزاع قرى الجبل وغريان من العدو ، وبعد استخلاصها ينحدران ، فيتابعان قتاله في البلدان الساحلية الشمالية إلى أسوار مدينة طرابلس ، ويرغمانه بقوة السلاح وصلابة الإرادة ، على أن ينفذ ما اعترف به للشعب من حقوقه التي أقرها له القانون الأساسي .

وتحت تأثره العميق وانفعالاته النفسية ، مما أحاطه بسه خصومه من المؤامرات والمكائد ، شرع يهيى عملة كبيرة لغزو ورفلة ، وابتدأ في إعدادها منذ أوائل أغسطوس سنة ١٩١٩ ، وكانت مجهزة بجميع المستلزمات للسفر الطويل وحروب البادية ، بما في ذلك الحبال والدلاء ، لتوريد الماء من المعاطن ( الآبار ) ، وتألفت من ألفي (٢٠٠٠) مسلح ، فرساناً ومشاة ، وقيل رمضان قيادتها بنفسه ، وفي العشرين من الشهر المذكور ، تجمعت متهيأة للعمل في وادي دوفان .

وعلى الرغم من ضخامتها بالنسبة للحجم البشري في المناطق السويحلية ، فقد لازمها عدة ملاحظات ناقدة لأحوالها من ذلك مثلاً:

- (أ) أنها أعدت بصفة مستعجلة ، مع الاقتراب لحلول عيد الأضحى الكبير ، الذي يؤثر فيه عادة كل مجاهد رب أسرة ، أن يحتفل به بين صغاره وأهله ، وإن عدم مشاركتهم فيه بذلك ، وهو في غير أوقات المجابهة الحقيقية للطليان ، من أكبر العوامل الحازة بنفسه، وتجعله في مثل هذه الحملة وظروفها الزمنية ، غير متجه بقلب وإحساسه ، لتأدية مهمته القتالية فيها على الوجه الأكمل .
- (ب) وقيل ان لفيفا من فواتير زليتن الشيوخ ، الذين يتبرك ويتفاءل الناس بدعواتهم الخيرية ويتشاءمون من عدم العمل بما يرضيهم . كانوا (۱) قد نصحوا رمضان كثيراً ، بأن يرجىء غزوته إلى ما بعد العيد ، وأن لا يفجع الناس فيه بإراقة الدماء لذويهم ، فلم يعمل بنصحهم الأمر الذي حملهم على الاستياء منه لرفضه رأيهم ولاتهام معارضيه في ذلك بالجبن ، ولا يخفى أن لهؤلاء تأثيراً نفسياً وروحيا معارضيه في ذلك بالجبن ، ولا يخفى أن لهؤلاء تأثيراً نفسياً وروحيا كبيرين على السذج من العامة ، والظاهر أنه أراد بغزوه بوم العيد المناغة .
  - (ج) وحتى لو اطمأن أن للحملة أنصاراً من الورفليين ، الذين تقدمت الإشارة إليهم ، فللاحتياط كان ينبغي عليه أن يطلب منهم ، إرسال جماعات من أفرادهم إلى وادي دوفان ، ليدخلوا معه إلى بني وليد ، إشعاراً لأهاليها من أقراء وعصبيات هؤلاء ، بأنه يأتي إليهم بالتحالف مع ناسهم ، لإزالة الأوضاع الوطنية السيئة عندهم ، واستبدالها بما هو خبر وأبقى نفعاً .
  - (د) وانه عند تجهيز حملته أهمل فيها التفكير الإيجابي، ليوفر لهاماء

<sup>(</sup>١) عن المجاهد الزليتني الفيتوري الحاج محمد بن مفتاح شعاعة .

الشرب الضروري يومياً لجيش تعداده نحو ألفي (٢٠٠٠) نسمة ، وكان عليه بهذا الخصوص ، أن يجعل جماعة سرية تسبق الحملة ، وتكمن بسلاحها حول مواجل المياه في الأودية ، وتعيين أمكنة وجودها فارغة أو مملوءة بالماء ، لأن الإنسان قد يصبر على احمال الجوع يومين وأكثر ، ولكنه لا يطيق احمال العطش يوماً واحداً ، ولا سيا أيام الحر الشديد كشهر أغسطوس وفي صحراء ذات شمس محرقة .

وهنالك رواية متواترة سمعناها في مصراته وزليتن وهي أن رمضان لم تخف عليه أهمية تأمين الماء لحملته (١) فاستدعى إليه شخصاً من ورفلة قيل له خبير بمعرفة المواجل المائية في الأودية على طريق الحملة ولما كان سيرها ليلا وقد ضللها الرجل الخبير بدافع الغيرة على أبنا بلده وجاء من نبه رمضان انه قد خدعه الرجل وابتعد به عن الآبار المائية وعن بني وليد نفسها وحين تيقن من الخديعة قتله وعندما ارتد عن الفريق الذي ضللهم الورفلي به ورجع لطريق بني وليد كان الفجر قد لاح وظهرت الحملة للورفليين فاحتجزوا عنها معاطن الماء .

ومهها يكن فإنه بعد هذه الملاحظات على الحملة ، نريد أن نذكر حولها كلمة إنصاف تاريخية لرمضان ، وهي أنه اضطره للقيام بها أمران ، أولها دفاعاً عن نفسه وحماية لأمن واستقلال ناسه ، وثانيهها استفزاز خصومه إياه ، بما أخذوا يوجهون إليه من المحلات المرتزقة ، الساعية بالتواطؤ مع الطليان وعبد النبي ، أن تقضي عليه القضاء المبرم والبادي بالشر أظلم . قال الشاعر :

إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الحاج محمد رحيمة الشويهدي المصراتي ، وعن فضيلة الشيخ الطاهر منصور بو زبيده الزليتني.

### أنكسار الحملة وأسبابه:

وفي فجر العيد الأضحى يوم ١٠ ذي الحجة سنة ١٣٣٨ هـ الموافق ٢٤ أغسطس سنة ١٩٣٠ ، وكان أكثر الناس في بني وليد لا يزالون نياماً ، اقتحم رمضان المدينة بخيله ورجاله ، من جهة القصر لحكومة ورفلة ، ونصب بمكان مرتفع منه مدافعه .

وقبل أن يبدأ القتال ، لما كانت غايته الأولى هي ، أن يأخذ عبد النبي حيا ، فقد سأل القريبين إليه من رجال الحملة عمن يعرف تماماً مداخل منزله ، ليأتيني به دون أن يمسه أذى ، فأعلن بتأدية المهمة عمر العوراني من ساحل آل حامد وأرفقه باثنين من زملائه .

واستطاعوا بطريقة ما ، أن يتسلقوا جدران مكانه ، والنزول عليه بغرفة نومه « وكان (۱) عبد النبي ينام ناعم البال ، عندما فوجى، بثلاثة من رجال رمضان المسلحين ، دخلوا خلسة إلى غرفة نومه ، فدعوه باسم زعيمهم ( رمضان ) أن يتبعهم لمقابلته (۲).

ولما كان بالخير واسع الحيلة ، كثير الدهاء ، رابط الجأش ، فإنه لم يفقد شجاعته ، وتظاهر بارتداء ملابسه ببطء ، نزولاً على أمرهم ، ولكنه أبدى إشارة متفقاً عليها ، وسرعان ما قام رجاله ، ودخلوا الغرفة فجأة ، ونزعوا السلاح من أيدي رجال رمضان وقتلوهم ، وبعد ذلك جمع عبد النبي رجاله ، وبدأ إطلاق النار من داخل بيته ، وعندئذ هرع رجال عبد النبي ، من كل مكان حاملين أسلحتهم ».

<sup>(</sup>١) عن كتاب غرسياني ( نحو فزان ص ٣٦ ) وهي فقرات الوصف التي بين قوسين .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية عن الحاج حسين بن بشير اليسير المتقدم ذكره ، أن العوراني قال له قم يريدك الفواتير ، وبينما هو نازل معهم فاجأهم خادمه الأسود داخلا عليه بقهوة الصباح ، فقال له دونك هؤلاء ، وكان العوراني وجماعته معلقين بنادقهم على أكتافهم ، فلما هجم عليهم الحنادم وتصارع معهم ، سممهم حرس عبد النبي فجاءوا وقتلوهم ،

وابتدأت المعركة حامية الوطيس ، عنيفة القتال والأهوال ، ملتهبة النيران في الجو القائظ كالجحيم ، وعلى الرغم من أن قوات رمضان ، متفوقة عن الورفليين أنصار عبد النبي ، بالجند والعتاد والمهات والسلاح ، غير أنه بعد ساعات قليلة من نشوب الحرب ، سرعان ما أخذت تظهر على الحملة بوادر الفشل والانكسار ، وتلوح على خصومهم بوارق الفوز والنجاح ، ويمكن تركيز أسباب ذلك مما سبقت الإشارة إليه فيما يلي :

أولاً : أن رجالها دخلوا المعركة ، قبل أن يأخذوا الراحة الكافية من سيرهم الطويل المضني ، فلما وصلوا كانت قواهم خائرة ونشاطهم فاتراً رغم إخلاصهم وشجاعتهم .

ثالثا: ولسوء حظهم كان يوم ٢٤ أغسطس ؛ من أشهر أيام الصيف قيظاً وحرارة في سنته ، فراح العطش المميت يمتص دماءهم ، ويخبل عقولهم ، ويشل قتالهم .

رابعا: وعندما تجارى الظمأى إلى الآبار والمواجـــل، في وادي بني وليد ليحيوا أنفسهم المتهالكة بمياهها، وجدوها كلها يطوقها مسلحو ورفلة وأخذوا يردون عنها بالنيران الحامية كل مقترب إليها منهم.

#### فاجعة مقتل رمضان:

وكان رمضان أثناء المعركة ، متخذاً موقفه وراء القصر جهة الشرق بمحل يقال له شعبة فايد ، يناضل هو وصديقه الوفي البطل الهلــّولي (١) وتابع

<sup>(</sup>١) الهلولي هو داك الرجل الزليتني الشهم الذي قصده رمضان واخوه ليلا بحجـة تفتيشهم على بقر ضائع لهم اخفاء لقصدهم الحقيقي بالمجيء ، فاستضافهم ووعدهم إن وجده سيرسله لهم .

رمضان الأمين سعيد الهشي وضارب النفير (البرازان) الخاص بقيادت. (سالم محمد الزبيك) (١) كان يناضل بما عرف عنه من شجاعة فائقة ، وجلد وثبات في الشدائد ، واحتمال عجيب للظمأ اللاسع ، وكلما فرغ رصاص مسدسه عباً ، له فوراً سعمد .

وشعر بعض الورفليين يقال لهم أبناء دبلج ، بموقفه الحرج الخطير ، وكانوا من المتعاطفين معه قلبيا ، ويعتبرونه حسب العرف القبلي خالهم ، لأن والدتهم دبلج مصراتية الأصل ، ولعلها كانت تنتمي إيضاً إلى السويحلية بعرق نسب ، فطلبوا إليه متوسلين ، أن يتبعهم مسرعاً لينجوا به من الهلاك ، فرفض مجيبا إياهم ، (لئن يقال بك مات شجاعاً ، خير من أن يقال بك فر من القتال جباناً ) وفي رواية أخرى أنه قال (كيف أنجو ينفسي من المعركة لتزغرد علي النساء لسلامتي ، بينما نساء أخريات يقمن الماتم على فقد ابنائهن ورجالهن معي ) .

وأصر على الثبات بموقفه ، ولم يطل به الحال حتى هجم عليه عدد كبير من جماعة بالخير ، فأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم ، ومسكوه أسيراً بينا قتل من كانوا معه ( الهلولي وسعيد ) وأما سالم الزبيك فقد استطاع الإفلات .

وخف من بينهم من أبلغ عند النبي أسرهم لرمضان ، فرد عليهم إذا حاءني لن يقتل ، وفهم الذين أبلغسوه الخبر من عبارته الموارية ، أنه يريد منهم قتله ، وإلا لكان قال لهم صراحة ، مثل ما كان رمضان

<sup>(</sup>۱) الحاج سالم محمد الزبيك التحق برمضان مجاهداً كا تقدم ذكره وسنه دون العشرين فجعله في صحبته ضاربا لنفير التجمع القتالي (برزنجي) لقوة نقسه واخلاصه ، وهو الآن (۱۹۷۳ م) تجاوز السبعين ومعين نوابا باحدي مداوس مصواته.

قاله عنه لعمر العوراني ، ولما رجع أحدهم لأصحابه ، أفهمهم المقصود الحقيقي لزعيمهم بشأن رمضان فقتل .

أجل لقد قتل الآخذ بثأر العذروات ، والفارس الأصلب بالملحمات ، وبطل القرضابية الأوحد ، ورجل الشهامة والإنسانية ، والحاكم بالعدل ولو على أقرب الناس إليه ، والوطني الأمثل ، وعدو الطليان الأول ، قتل وكأن روحه وهي تحلق صاعدة إلى ربها ، كانت تنشد بلسان حاله ، قول الشاعر البليغ حافظ إبراهيم :

لاتلم كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبا رب ساع مبصر في سعيه أخطأ التوفيق فيما طلبا

### عبد القادر ورأس رمضان:

وفي نفس اليوم الذي قتل فيه رمضان ، كان شقيقاه قد باغتا صباحاً في قرارة القطف ، محلة عبد القادر المرتزقة ، ففر منهها على حصانه بملابسه الداخلية ، لشدة ارتباكه وخوفه ، وما زال يعدو به حتى وصل بني وليد ، بعد ساعات من مقتل رمضان .

ولما سمع بما جرى له ، تمكن من الاهتداء إلى محل جثته ، بمساعدة من نفحهم نقوداً ، فحز رأسه ثم مضى به يجري على حصانه نحو طرابلس ، ليقدمه لناسه دليلاً لأخذه ثأرهم منه ، وللطليان تأكيداً لشجاعته .

وحين علم عبد النبي ما فعله عبد القادر برأس رمضان ، ثارت نفسه غاضبة حانقة عليه ، لإهانته رمضان وهو ميت ، وتجب اوزه بحز رأسه كرامته هو خاصة ، وكرامة مواطنيه الورفليين بصفة عامة ، فأمر بعض الفرسان من رجاله ، أن يلحقوا به ويسترجعوا منه الرأس ولو بقتله ، فأدر كوه قبل ترهونة

وبعد ذلك تابع عبد القادر سيره غرباً ، إلى أن (١) دخل بحالته المضطربة وثيابه المهلملة الداخلية ،على أخواله أسرة المريض بترهونة ،وقص عليهم تفصيلا ما كانوا يجهلون من أمره ، فأصابهم الألم المبرح والحزن العميق ، لفاجعة البلاد برمضان على الرغم مما كان بينها من نزاع ، ومما زاد في تأثرهم البالغ حد الأسف عليه مصرعه بتلك الحوادث الدامية ،وغضبوا على ابن بنتهم أشد الغضب لطيشه وغروره بنفسه ، فيا اقترف من ذنب التمثيل بجثة رجل وأي رجل ،وبعدما كسوه بثياب لائقة به ، أصحبوه برفقة رجال من عندهم ، فأوصلوه بآمان إلى أهله بمدينة طرابلس .

ورجع أصحاب عبد النبي إليه بالرأس ، فلما رآه استنكره قائلاً ليس هذا برأس رمضان ، ولكنه مشابه له تماماً في الخلقة والبياض ، وهـذا في صدغه كي ورمضان الذي أعرفه كنفسي ليس في صدغه كي ، عندئذ اندهش الجميع من ملاحظة عبد النبي ، فرمضان قد قتل بلاريب ولا نكران ، ولما رجعوا لمكان جثته لم يجدوها ، ووجدوا بأرض مقتله ، جثة الرأس المزور ، وكانت لزميله المجاهد الكبير ( محمد الهلشولي ) المماثل لرمضان في محيا الوجه ولون البشرة والعيون بل وفي هيئة الجسم .

وبالبحث (٢) عن السر في اختفاء جثة رمضان ،قيل أن أبناء دبلج المذكورين غافلوا الناس بعد مصرعه بقليل وسرقوها سراً ، ثم دفنوها بمكان قصي لا يعرفه أي أحد غيرهم ، ولما اتضح أمرهم لعبد النبي ، فروا من ورفلة لجهة غير

<sup>(</sup>١) أخذاً من رواية الحاج سالم بن محمد بك الصغير المريض ، وقد توفي عبد القادر رحمه الله سنة ٣٠٠ عدينة طرابلس بعد موض عضال عن حوالي ثمانين سنة وليس له ذرية ،

<sup>(</sup>٢) الرواية عن الحاج الشيباني حمــــد السويحلي وغيره أيضاً ومنهم الحاج محمد رحيمه الشويهدي .

معلومة ، في كان منه إلا أن انتقم منهم فأحرق منزلهم، ولم يظهر لهم بعد ذلك أي أثر ولا خبر.

وفي اليوم الثاني لوفاة رمضان، وصل خبر قتله لأخيه أحمد في قرارة القطف، فأمر من معه بإخفاء الفاجعة عن سعدون، حتى لا يحمل الجحاهدين بأن يذهبوا معه لورفلة، طلباً للثأر من عبد النبي، وبعد أربعة أيام لما عرف سعدون الحقيقة، وأراد أن يسعى للانتقام، فألزمه أخوه وصحبه العقلاء، أن لا يأتي عملاً طائشاً، يزيد في خسائر الأرواح، بين أبناء الوطن الواحد والأخوة الجيران، فرجع بذلك عن فكرته، واحتمل فاجعته في شقيقة، تغمره عليه مظاهر الكابة والأحزان المبرحة.

### تأثيرات وفاته وغرسياني :

وكانت وفاة رمضان قتيلاً ، كارثة عظمي فقد بها الوطن ، أعز أبنائه ، وخيرة رجاله ، وأشجع أبطاله ، وأذرف الدمع عليه الكبار والصغار ، وأقامت له المناحات الكبري ربات الحجال .

وأسف لفقده حتى ذوو النفوس النبيلة من أعدائه الطليان ، الذين عرفوا أو سمعوا بنخوته وشهامته مع زوجة (الماجور شيتاريلا)، ولاسيا أسراهم الذين كانوا عنده بمصراته، وبذكرون حسن معاملته لهم وقتثذ.

وإذا كان الفضل ما شهدت به الأعداء على حد المثل ، فعلى الرغم من أن الجنرال غرسياني ، كان يعتبر رمضان عدو الطليان الأول ، وأغرقه في كتابه ذما وكرها ، فإنه مع ذلك لمناسبة قتله ، تغلب عليه من حيث لم يشعر ضميره الإنساني ، المعترف لأبطال الأمم أقدارهم ، ولعظهاء التاريخ أمجادهم ، فانساق تحت هذا التأثير الوجداني ، وبلا إرادته الاستعمارية الغاشمة ،

إلى الكلام عن رمضان بعد موته ، كأنه تأبين ضمني له وتقدير خفي لما كان لحياته العظيمة من علو الشأن في وطنه طرابلس.

بل أنه صور خطأه الحربي في هجومه على ورفلة ، كأنما هو قائد زميل له ينقده ، فيا أتاه نحو جيشه من التقصير الكبير في حقم ، لعدم تهيئته له قبل الغزو العنصر المهم للحرب الصحراوي ، ومقومات النجاح فيه وهو عنصر الماء . ففي صفحة (٣٠٦) من كتابه نحو فزان يقول بهذا الخصوص:

« ومن غلطته التي لا تغتفر بصفته زعيماً وطنياً ، أنه أهمل التنظيمات المائية الحاصة بمحلاته ، حتى أن هذه القوات ، ولو أنها وصلت فجأة إلى بني وليد ، لكنها كانت منهوكة القوى من العطش وغير صالحة للقتال ، وكان رجاله يقدمون بنادقهم للنساء ، في نظير قربة من الماء » .

ومن ناحية تقديره إياه ، زعيماً لشعبه وقائداً بطلاً لجيشه ، قال عنه في صفحتي ٣٥ و٣٧ ما نصه :

« لقد كان أثناء الحرب الإيطالية بفضل شجاعته وميله الغريزي ، قائداً من قواد المحلة المرموقين ، كان عدواً لكل من يرى عمله في الحكم استبدادياً ظالماً ، وبث في كل أعماله الحقد والقسوة المتناهيين ، ضد كل إنسان يتكلم عن الطليان أو يظهر العطف على الإيطاليين » .

« وهكذا كانت خاتمة ألد خصوم إيطاليا وأكبر الحاقدين عليها، وكان من حسن حظنا لأنه كان حائزاً لصفات الزعيم البربري (أي القاسي) ، إلى جانب كفاية سياسية غير معتادة ، كا كان زعيماً دينياً كبيراً ، وأن هذا الرجل إذا كان قد بقي في قيد الحياة لكان أمامنا عمل كسر لمواحبتنا ».

« وقد استمر الناس في مدينة طرابلس ، وفي داخل البلاد ، مدى سنتين يشكون في نبأ وفاته ، ويتمنون أن يكون خبر وفاته من الأخبار الكاذبة » .

هذا ومما رثاه به العربي الكبير الأستاذ عبد الرحمن عزام في جريدة الفجر الجديد الطرابلسية بتاريخ ٢٦ يونيو سنة ١٩٧٣م قوله عنه بالحرف :

« أما المجاهد رمضان السويحلي ، فقد كان رجلًا صعبًا رحمه الله ، لا يعطي نفسه لأحد ، ولكنه كان حقيقة بركة الجهاد الحقيقي ، ولو عاش طويلًا لأسس مملكة أو أمارة في هذه الأرض » .

## (لفضل (مل اوي وَالبلانوق

.

# السويجليون لشالنة واحت ياراجمر

### مدى تقدير رمضان وأسرته:

والأستاذ عزام في ثنائه البليغ على رمضان ، كان يعني أنه لو عاش كثيراً ، لأسس لأبناء القطر الطرابلسي والفزاني بشجاعته وإخلاصه لا لنفسه ، حكما مستقلاً على أحد النظامين الملكي أو الأميري ، ولقد نعته في هذا القول بكلمة الحق ، التي يؤيده فيها من عرف شخصية رمضان البطلة ، في مسارح النضال للعدو ، وخبر زعامته الشعبية القوية عن كثب .

وإحرازه فطرياً على هذه الشائل الرجولية ، هي التي دفعت بعد القرضابية نحو أزيد من مائتي (٢٠٠) ألف نسمة ، من أهالي المناطق الخس المتقدم ذكرها ، إلى الانضواء تحت حكمه ، متحالفين به مع مصراته ، وكان هذا الانضواء صادراً عن إرادتهم الحرة ، واختيارهم المطلق له .

ولفرط تقديرهم لزعامته وافتخارهم بهـــا ، ففي أثناء توؤسه عليهم مدة

خمس سنوات (١٩١٥ – ١٩٢٠ م) كانوافيها أطوع له من بنانـه ، عن رضا وطيب نفس ، بجميع ماكان يفرضه عليهم ، من الأعباء الحربيـة والاقتصادية والاجتاعية ، ولأنه في هذه التكاليف ، كان يلزم بها نفسه ومن يلوذ به قبلهم .

وكانوا في هذه الإطاعة ، قد أنزلوه في الحقيقة ، منزلة أميرهم الشرعي ، بحكم إرادتهم واختيارهم إياه ، وفقاً للاصطلاح الإسلامي ، المعبر بكلمة الأمير أو الوالي ، عمن يتولى شئون المسلمين العامة ، ويرعى مصالحهم الدينية والدنيوية .

وسيرة رمضان يوم كان أميرهم ، حببت الناس بكل فرد من أسرته ، ومن أجل هـذا الود فإنهم بعد وفاته ، بدلاً من أن يلغوا التحالف ، وينفضوا من حول أخويه أحمد وسعدون وابنه إبراهيم ، رأيناهم تخليه لذكراه المجيدة ، واعترافا لما لأسرته من الفضائل الوطنية ، قد اعتبروا هؤلاء السويحليين الثلاثة ، كورئاء بالتتابع لحكم سلفهم لهم ، إذ كانوا هم مشله ذوي وطنية صادقة ، وأخلاق كريمة ، وحياة شعبية ، واشتهروا في مجابهاتهم للعدو ، بالبسالة الجريئة ، والفروسية المغوارة .

#### اختيار أحمد لمنصب أخيه الراحل:

ولذلك لم تمض على وفاة رمضان نحو خمسة أيام ، حتى توافد على مصراته أعيان ومشايخ الجهات المتحالفة معها ، مقدمين إلى أحمد بك السويحلي ، تعزياتهم الحارة ومظهرين تأثراتهم الدامعة لوفاة شقيقه ، معلنين أن فقده كان فاجعة وكارثة كبرى أصابت بلدانهم كلها ، وتم بالإجماع تقريباً انتخابهم له ، مكان أخيه رمضان رئيساً لحكومة مصراته وحليفاتها وخوالوه القيادة العامة للجيش ، وحصلت في إجتاع انتخابه ، (۱) في مدينة زليتن معارضة

<sup>(</sup>١) من رواية المجاهد الحاج محمد بن مفتاح شعاعة الزليتني الفيتوري المتقدم ذكره .

لتعيينه من أولاد الشيخ لعدم رضائه عن إعدام رمضان للسيد عبد الله ابن ادريس، في حين أن رمضان يبرى، نفسه من الحكم عليه بذلك، إذ كان مصيره قضت به المحكمة الشرعية العليا، ولتسوية هذا الخلاف ذهب عزام وأحمد لزليتن واسترضوا أولاد الشيخ فقيلوا تعيينه.

وأحمد بك هو الابن الثاني للشتيوي بن أحمد بن مفتاح السويحلي ، ولد سنة ( ١٢٩٩ هـ الموافق لسنة ١٨٨٣م ) أي بعد ولادة أخيه رمضان بسنتين ، وكان في أوصافه البدنية ، بماثلاً تماماً لوالده ولرمضان ، في بياض البشرة وضورة الوجه ، وامتداد القامة ، وكان أيضاً فارساً شجاعاً ، غير أنه من ناحية الطبع الغريزي ، كان يختلف عنهما بهدوء الأعصاب ، ولين العريكة ، والميل لأخيذ الأمور بالحكة ، ومعالجتها بالتي هي أحسن .

ومنذ طفولته إلى أول صباه ، كان قد أخذ مع أخيه رمضان القرآن وتلقى العلم في زاويتي المحجوب والزروق ، وحين صار شاباً يافعاً تزوج بفتاة رائعة الجمال أصيلة الأسرة والوجاهة اسمها ( أم السعد ) بنت ( الحاج محمد بن سليان ) من رأس على ورزق منها حواء وعبد الرحمن توفيا صغيرين ، ثم أنجبت له بعدهما ولداً ذكراً وهو الحاج الشيباني أحمد السويحلي المتقدم ذكره ، وليس له من الذكور غيره ، وكان أحمد في أول حياتة قائماً كوالده وأخويه ، بأعمالهم الفلاحية والزراعية في البر والحضر .

ولم تكن أسباب ترشيحه للحكم راجعة إلى أخلاقه المرضية فحسب ، بـل لأنه في حياة رمضان كان ألزم له من ظله أينما كان ، وقرينه في معـارك القتـال ، وفي أوقات السلم ، فاكتسب بذلك خبرة واسعة ، في الأوضاع السياسية والاجتماعية ، فكان معه بجادثة عين كعام ، وبسجن طرابلس ورودس ، وشاركه جهاداً في معارك الهاني والرميلة وقصر بوهادي ، وبعد القرضابية ألقى عليه الطليان القبض فوراً ، ونفي إلى سركوزة انتقاماً ،



صورة أحمد بك السويحلي شقيق رمضان السويحلي وخليفته في حكم وقيادة البلاد

من انتكاس رمضان على جيش مياني .

وبعد أن سرح من المنفى سنة ١٩١٨ م وعاد للوطن ، استأنف كالسابق جهاده مع أخيه ، فحضر إلى جانبه في سواني بن آدم ، مفاوضات الصلح وصدور القانون الأساسي ، وكان أحد الأعيان الثانية ، الذين انتخبوا للوالي ، أعضاء للحكومة الوطنية حسب شروط الصلح ، ثم استقال من هذه العضوية لمراوغة الطليان بتنفيذ ما جاء في القانون الأساسي .

ولما تسلم زمام الأمور بمصراته ، استبقى كل شيء في الحكومة على ما كان عليه من الأوضاع العامة بزمن أخيه ، غير أنه في إدارته وأحكامه ، نظراً لحلمة وهدوء طبعه ، لم يكن متمشياً فيها بالحزم وقوة الشخصية والإرادة ، بالدرجة التي عرفها الناس في الأعمال الحازمة التي اتصف بها شقيقه رمضان .

وكان من أخلص مساعديه على القيام بواجباته الرسمية، عمر بك بو دبوس، الرفيق الأمين والصديق الوفي لرمضان من قبل ، وأيضاً التهامي بك قليصة ، وقد نفي بعد القرضابية مع أحمد السويحلي إلى سركوزة وسرح معه ، وكان يوفدهما دائماً ليمثلا مصراته وحليفاتها في جميع المواقف الوطنية ، التي يتفق على اتخاذها الزعماء الطرابلسيون ، وذلك جرياً على سياسة رمضان ، في التضامن الأخوي مع هؤلاء ، لتنظيم حركات الكفاح الجماعي للعدو ، والتمسك بسياسة موحدة في وجهه .

ومن المهام التي أوفدهما لها ، أنه أرسل الاثنين في نوفمبر سنة ١٩٢٠ م إلى مؤتمر غريان الذي انعقد للمصالحة بين الزنتان والبربر ، ولمسا فشل أقيمت على أثره بنفس المكان ، حكومة وطنية باسم ( هيئة الاصلاح المركزية ) وصارا عضوين فيها أيضاً عن مصراته ، ولكن الهيئة على الرغم من وفرة أعضائها الأكفاء ، ومحاولاتها الحثيثة الاتفاق مع برقسة لوحدة الصف ، فقد باءت مساعيها لهذا الغرض بخيبة الأمل ، إذ لم تنجح مقاصدها بجعل شطري ليبيا الشرقي والغربي تحت إمارة السيد ادريس، إذ أن هذا مع مبايعة طرابلس له بها، خذلها واتفق مع إيطاليا عماهدة الرجمة وسافر إلى مصر.

## الأوضاع السينة بعهده وتحفظ العدو :

ولقد كان عهد أحمد السويحلي ، مطلع الزوال لحكم أسرته ، وإيذاناً لسيطرة الطليان الكاملة على كل من طرابلس وفزان ، ففي ولايته القصيرة المقدرة كذلك بخمس سنوات ( ١٩٢٠ – ١٩٢٥ م ) ، جسابهته أثناءها أقسى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ، وأسوأ الأوضاع السياسية والحربية ، نتيجة لمساكانت تتحمله البلاد ، من أعباء كفاحها المرير لعدوها مدة أربعة عشر عاماً ( ١٩١١ – ١٩٢٥ م ) ، وفقدها في معاركه الطاحنة ، صفوة شبابها ورجالها ومعظم أسلحتها وعتادها ، وما عندها من مقومات الحياة .

زد على ذلك ماكان يصيبها أحياناً متوالية، من المجاعات الكبرى لانحباس الغيث المدرار، في مواسم الحراثة الشتوية، المؤدي إلى جفاف التربة، والمنعدمة به في هذه الحالة، زراعة الحبوب الغذائية، ونتاج الحيوانات النافعة.

ولم تكن هذه الظروف الوطنية السيئة ، التي ألمت بحكم أحمد السويحلي ، ولحق الجهات الأخرى نصيب وافر منها ، ثم لما أحدثته وفاة رمضان في النفوس من التأثيرات الكئيبة والأحزان العميقة لها ، فأضعفت معنوياتها الصمودية والجهادية ، أجل لم تكن جملة هذه الظروف السيئة ، وفشل الوحدة مع برقة ، بخافية حقائقها على عدو البلاد الطليان ، فاعتبرها أنها جاءت كلها في صالح أغراضه الاستعارية ، ومهدة لإعادة سيطرته

على البلاد السيطرة القوية التامة ، وعلى ضوء ما توصل إليه من هـذه الأخبار والمعلومات السارة له أخذ يرسم الخطط ويعد الجيوش العرمرمة ، لاسترجاع ما فقده من المواقع ، قبل القرضابية وما بعدها .

#### التخلص من خليفة بن عسكر:

ولما رأى أنه لن يظفر بنجاح مخططاته الجديدة إلا بعد أن يتخلص من عدوه الثاني الألد بعد رمضان ، ألا وهو خليفة بن عسكر بطل الجبل الغربي وزعيم البربر ، استغل الطليان أحداث الفتنة التي جرت بين أبناء عنصره وبين الزنتان والرجبان ، فخدعه الجنرال غرسياني ، قيل بواسطة أحد شيوخ العلم والسياسة الكبار ، يحترمه ويثق به خليفة ، بأن إيطاليا عفت عن ماضيه معها ، وستسلمه هو ورجاله أسلحة كافية ليحموا أنفسهم من الزنتان ، فلما صدق الكلام واطمأن للوساطة ، اجتمع هو ورجاله بغرسياني في أرض الوطية .

وكان غرسياني قد تحصل سراً من قبل ، على أمر من والي طرابلس بالقبض عليه ، فلما جاءه بتلك الخدعة ، وهو يحسب أن الطليان سيكونون عند شرف كلمتهم بالعفو عنه ، غدر به غرسياني بالكيفية الآتية ، التي شرحها في كتابه نحو فزان ( بصفحتي ٨٧ و٨٥ ) قائلاً بهذا الخصوص ما نصه :

« لم يكن من السهل خداع رجل حذق فن الحبث والمكر ، مثل هذا الرجل ، وكان نجاح هذا الأمر يتوقف على مراعاة السرية المطلقة ، وقد احتفظت بهذا السر لم أبح به لأحد ، ولم أطلع أحداً على ما فكرت فيه . وبينا كان رجال الجيش الملكي ، يقومون بالقبض على صغار الزعماء في فناء الحصن ، كنت استبقي خليفة وحده وأقف

أمامه وجها لوجه ، في حجرة صغيرة من حجرات الحصن ، القائمة على طرف أحد الأقسة .

ولقد حدث نتيجة لتوافق القدر العجيب، أن وقع في الحجرة المجاورة في تلك اللحظة السقف بأكمله ، وكان من الممكن أن ينقض علينا نحن الاثنين ، لو كنا على مسافة خطوة خارج هذا القدو.

ولقد ساعدت الضجة التي حدثت من جراء سقوط السقف ، على دخول جنود (الكارابنيري) كاكان مقرراً ، فهد ابن عسكر إليهم ذراعيه بحركة لاشعورية ، لأنه كان يحس بخطاياه التي اقترفها ، وقد أخذ في ذلك اليوم ( ٢٨ مايو سنة ١٩٢٢ م ) إلى طرابلس ، حيث أودع سجن القلعة ، رهن المحاكمة » وبهذا الغدر قد حكم عليه بعد ذلك بالإعدام ونفذ فيه شنقاً بمدينة الزاوية الغربية :

ثم يقول غرسياني : « وهكذا اختفى من ميدان الغرب السحيق ، رجل شديد الخطر من أمثال رمضان الشتيوي ، وبدا إذ ذاك أن خاتمة الزعيمين ، كان لا بد أن تبدأ في طرفي الإقليم ، كا لو أن ذلك تنبأ بما سينزل بها من عقاب » والمؤلف يقول تعليقاً على هذا التعبير السخيف ، ترى لو أن بطلين من إيطاليا كانا قد حاربا بشجاعة فذة غزاتهم النمساويين والفرنسيين ثم أعدمهم هؤلاء فهل كان غرسياني يعتبر إعدامها عقاباً لها لدفاعها عن وطنها ضد النمسا وفرنسا (۱) ؟

ومن غرائب الاتفاق ، أنه كما كان رمضان معادياً في آخر أيامـــه

<sup>(</sup>١) المعروف تاريخياً في أوائل العصر الحديث ، أن شمال ايطاليا الشوقي كان محتلا من قبل النمسا وشمالها الغربي خضع لحكم فونسا أيام نابليون.

لعبد النبي بالخير ، بسبب علاقته بالطليان ضد وطنه ، كذلك كان خليفة بن عسكر ، معادياً ليوسف خريبيش بسبب كونه ألف جيشا مرتزقا حارب به العرب الطرابلسيين في صفوف عدوهم ، ويقول عنها غرسياني بهذه المناسبة في (صفحة ٨٩) ما نصه : « وفي ذلك اليوم تهلل (خريبيش ) فرحا لهذا الانتقام الذي حل بخصمه ، وزاد في التفاني في خدمتنا » ويعني باليوم هو تاريخ القبض على خليفة بن عسكر في الوطيسة ، وفي موضوع سابق قال في زصفحة ٨٦) : « كان خريبيش مأمون الجانب بقدر ما كان خليفة بن عسكر، رجلا لا يؤمن جانبه وموضع الريبة والشك » .

### حملة ڤولبي بقصر حمد :

وبزوال ذينك الفارسين العظيمين من الوجود ، اللذين كانا بجهادهما العنيف المتواصل ، يكبلان العدو في إنجاز مشروعاته الاستعبارية بأرضهما المقدسة ، لم يبق أمامه بعدهما من يخشى منه ، أن يؤلب الشعب الطرابلسي على قتاله ، وإثارة حماسه الملتهب لتحرير أرضه .

وفي أثناء تعلق الزعماء الباقين بخيوط العنكبوت ، لإنقاذ البلاد بوحدتهم مع برقة ، وخيبة وفدهم المرسل إلى روما ، للمطالبة بمنحهم شيئاً من حقوقهم الوطنية ، داهمهم جيشها الضخم الجرار ، وقد خلا له الجو من قاهريه بالقرضابية ونالوت ، فصار تنفيذاً لخطة زحف العودة ، يكتسح قرى الجبل والبلدان الساحلية جهة بعد جهة موقعاً بعد موقع آخر ، ذلك أنه لم يجد في طريقه تلك المقاومات الباسلة ، التي عرفها في المجاهدين من قبل ، نظراً للأسباب الاجتاعية والنفسية ، التي أشرنا إليها في مقدمة بحثنا عن الأوضاع السيئة في البلاد وانتهازات العدو لها .

وكان مما له صلة وثيقة بهذا الزحف العسكري العام ، أنــه في يونيو سنة

19۲۱ م تعين الكونت فلبي والياً على طرابلس، فأحدث قدومه اتجاها جديداً، لتنفيذ السياسة الإيطالية الاستعمارية، فقد رأى وحقق فيا يلي رأيه، أنه إذا أمكن لدولته أن تستعيد احتلال مصراته، بعد أن اختفى منها زعيمها القوي الصلب، تستطيع عقب ذلك أن تمد زحفها حتى نالوت ومنها جنوباً إلى فزان، وبهذا الاكتساح تتم لها السيطرة الأكيدة على كل جزء من أرض طرابلس وفزان.

وبما أن الاشتراكيين في ايطاليا ، الذين نوهنا عن مبادئهم غير المحبدة للاستعمار ، ما زالوا أقوياء في البرلمان ، ويعارضون الإعادة لاحتلال طرابلس بالقوة ، لذلك أخد الكونت فولبي احتلال قصر حمد بمصراته على مسئوليته الشخصة سراً.

ذلك أنه تبنى برنامجاً عسكرياً ، يقوم على العمل باستعادة المواقع ، التي كانت البطاليا تحتلها بميناء قصر حمد بمصراته ، قبل الحرب العالمية الأولى ، للضرورة الحربية الهامة ، باعتبارها ذات تأثيرات سياسية وحربية عامة ، ولعلمه أن حكومة روما قد تعارض فكرته بهندا الاحتلال بسبب الاشتراكيين ، تولى الإعداد لحملة الاحتلال على مسئوليته ، بمناكان متوفراً لديه في الولاية ، من القوات والمهات ، وأحاط توجيه الحملة إلى مصراته بسرية دقيقة وحذر .

وفي (١) الساعة السادسة صباحاً من يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٢٢م، تلقت القوات الأمر بركوب القطع البحرية المعدة للحملة ، وكانت تتكون من باخرتين لنقل الجنود ، وسبع قطع بجرية بين زوارق وطربيدات ، وتبلغ القوة في جملتها ١٨٠٠ مسلح ، وأربع قطع مدفعية ، و١٤ مدفع رشاش .

وأسندت قيادة الحملة إلى ( الكولونيل بتساري ) ، وحرص الكونت فلبي

<sup>(</sup>١) راجع كتاب ( معجم معاوك الجهاد في ليبيا )من صفحة ( ١١٨ إلى ١٩٤) للأستاذ المؤرخ الليبي خليفة التليسي ، وهذا الكتاب من مصادر المؤلف الهامة .

على حضور الحملة بنفسه ، فقام باحتجاز الباخرة ( برازيل ) ، العاملة على الخط البحري ( طرابلس – سركوزة ) ، وسخرها لأغراض الحملة ، واتخذ منها هو وأعضاء مكتبه والقيادة العسكرية ، مقراً لإدارة عمليات النزول والإشراف علمه .

وقد تجمعت القطع البحرية عند الساعة الخامسة صباحاً يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٢٢ م في مياه مصراته البحرية، واتخذت مواقعها في مواجهة الساحل، الممتد بين سيدي أبو شعيفة ورأس الزروق (ويعرف أيضاً برأس البرج) وباشرت على الفور عملية النزول الذي اقتصر في البداية ، على أفراد الشرطة الذين بادروا إلى احتلال الحصن الايطالي القديم .

وحاول فولبي أثناء ذلك أن يلجأ إلى الخدعة السياسية ، فوجه رسالة إلى القادة بمصراته وترهونة ، يشعرهم فيها بأن الهدف من النزول ، سوف يكون قاصراً على إقامة نقطة بحرية وتسهيل عمليات المبادلة التجارية » .

#### التصدي الفوري للحملة :

وما كاد جنود الحملة تطأ أقدامهم الأرض بقصر حمد ، ويشاهدهم أقرب الناس إليهم ، حتى بادروا بإخطار الحكومة بالمواطين هاتفياً ، وبواسطة طبول الحرب ، وأناشيد الفروسية والقتال المعروفة باسم ( المهاجاة ) ، وسرعان ما انتشر خبرهم بقرى مصراته كلها ، وامتد شمالاً إلى زليتن وما وراءها ، وجنوباً إلى سرت وما وراءها .

وكان أعجل القادمين إلى الجهاد قبيلة الرملة ، بزعامة شيخها (علي الأسطى) وعلى أثره أخذ البائعون أنفسهم لله والوطن ، يتسربون لقصر حمد من كل تاحية وصوب ، ويوم ٢٦ يناير بالتصادف ، كان أحمد بك السويحلي رئيس البلاد وقائد جيشها العام متغيباً في سرت للتفاوض في مسألة وطنية هامة ،مع صالح الاطيوش

شيخ قبيلة المغاربة بالنوفلية .

ونظراً للحرج الذي اعترض المحلات المجاهدة للعدو ، من عدم وجود مسئول في الجبهة يتولى قيادتها ، انبرى ساداً هذا الفراغ مؤقتاً ، الشيخ البطل على الأسطى ، واندفع به المجاهدون مباغتين الطليان بالهجوم العنيف والنيوان الكثيفة ، قبل أن يتمكن من حفر خنادقه ومباشرة تحصيناته .

والتحم الطرفان بصراع دموي حانق ، وشعرت قيادة العدو بسطوة المجاهدين على جنودها ، فانهالت على جوانب سيدي أبي شعيفة قنابل الأسطول تدوي كالصواعق ، ومع هذا فإن العدو لضراوة المهاجمين له ، اضطر آخر النهار أن ينخذل بالارتداد إلى ميناء نزوله مذعوراً.

# وهضل ولتكأني ووللثلاثق

# : طهور البطل المغوار سيع شروك ليسويجلي (١)

وبينا كانت هذه الحوادث الدامية جارية ، يقدر الله في ساعاتها العصيبة ، ان يظهر من آل الشتيوي السويحلي ، بطل آخر كان فذا أيضاً بين أنداده المحاربين ، ولو أن رجولته اكتملت سناً في وقت أسبق ، لربما فاق أخاه رمضان ، شجاعة وفروسية وحسن قيادة ، ذلك هو محمد سعدون السويحلي ، أصغر أبناء الشتيوي من زوجه الشهمة (منى) ، وقدد ولد سنة ١٣١٥ ها الموافقة لسنة ١٨٩٣ م ومن أوصافه البدنية أنه لم يكن جسيماً ولا ذا بشرة ناصعة البياض كأبيه وأخويه رمضان وأحمد بل كان نحيل الجسم قليلا ، ولكنه قوي البنية وذو قامة طويلة ، يعلو وجهه الجيل سمار عربي خفيف، وفي عينه اليسرى حول ، ومن الناحية النفسية كان ذا شخصية تستدعي الاحترام والتقدير له ، وكان قوي الإرادة صلب العود ، شجاع القلب والضرب ، مضافاً سخياً ، يميل للحياة الشعبية .

<sup>(</sup>۱) معلومات هذا الفصل ، مستقاة ، عن الأشخاص السويحليين المتقدم ذكرهم ( الشيباني والفيتوري ) وعن المجاهدين المرحومين ( السنوسي الضراط – محمود القذافي الملقب بالماني) وعن المجاهد ابراهيم شينبه وهو لا يزال ( ۱۹۷۳ ) حياً، وكان هؤلاء الثلاثة ضباطاً بقيادة سعدون، ثم من مراجع أخرى متنوعة مكتوبة ومسموعة .

وفي أوائل طفولته وصباه ، أخذ نصيباً من القرآن في كتاب قريته ، ثم انتقل إلى زاوية المحجوب ، فتحصل فيها على قسط من العلوم العربية والدينية ، وبعد ذلك وجهه أخواه للقيام بالأعمال الفلاحية ، بسوانيهم داخل البلاد وللحراثة البرية وتربية الحيوان .

وبحكم اقتنائهم للخيل بمراعي البادية شتاء، مارس بأرضها ركوبها والمباراة عليها بالسباق مع أنداده، فأكسبه ذلك فروسية ممتازة، كا برع ببندقيته وتمريناته بها ، على إصابة مرمى الأهداف ، بطلقة واحدة أو اثنتين .

وقد تزوج ثلاث مرات ، فأخذ في الأولى ، الفتاة الغادة (حواء بنت الحاج محمد الحاج علي ) وبعد وفاتها أخذ إحدى قريباته في النسب العائلي ، وكانت لا تقل عن سابقتها جمالاً وصفاء بشرة ، وهي الفتاة (فاطمة بنت البطل الشهيد عمر شقلوف ) ورزق منها طفلين ولد وبنت ماتا صغراً ، وفي المرة الثالثة تزوج امرأة سمراء أنجبت له ولداً اسمه سالم ، وهو المسبوق ذكره لمناسبة مطالبته دارثه من والده .

وفي أول الغزو الإيطالي؛ كان من متطوعي مصراته في معركة شارع الشط، واشترك في وطنه بقتال الطليان؛ عند نزولهم بقصر حمد وفي معركة الرميلة، ولما انكسرت حملة مياني في القرضابية، لانقلاب العرب بقيادة رمضان عليها، فانتقاماً منه ألقى الطليان القبض، على كل من أخويه أحمد وسعدون، وعلى كثير من أهالي مصراته ومنهم التهامي قليصة، ونفوا أسرى إلى سركوزه، ثم أطلق سراحه سنة ١٩١٨م لمناسبة تبادل الأسرى في صلح سواني بنيادم.

وكان سعدون بعد رجوعه من الأسر تواقاً لمحاربة الطليسان والفتك بهم بلا رحمة جزاء لما ناله في سجنهم إياه ثلاث سنوات ، من عذاب وكدر وإهانة ، وبعد أن توفي شقيقه رمضان ، أتاحت له الأقدار أن

يقابلهم وجهاً لوجه، في نزولهم الثاني بقصر حمد ، وقد مر بنا أنه على أثر اغتيال رمضان بورفلة ، قد حاول أن يعيد الكرة بغزو بني وليد ، أخذا بثأر أخيه من عبد النبي ، ولكن حصافة أحمد بـك السويحلي وحنكته ونصائح عقـلاء المجاهدين ، منعته من أن يزيد في النار اشتعالاً .

### فزعته لمجاهدي قصر حمد :

ولما صار أخوه أحمد حاكماً لمصراته ، كان سعدون يقوم بشئون الأسرة أيام السلم ، وتراه في طليعة الفدائيين الفرسان إذا نودي للحرب ، يدلنا على هذا أنه يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٢٢ م ، بينا المجاهدون للحملة في آخر النهار يترقبون بفارغ الصبر ، أن تصلهم النجدات للتعويض عما فقدوه من الشهداء ، وإذا هم قبل المغرب ، يرون غارة الله جدت إليهم مسرعة ، بفزعة البطل سعدون وليد الحرب والكفاح ، ومقارعة بيض الصفاح ، فقد أدركهم بنحو ثلاثمائة ( ٣٠٠٠ ) فارس ، انضموا إليه من أبناء الزاوية وما حولها ، بجميع أجهزتهم وميرتهم القتالية .

فاستقبل هو واخوانه بالتهليل والتكبير ، وارتفعت بهم معنويات النفوس وتوطيد عزمها على مقاومة العدو حتى هزيمت أو الاستشهاد ، وبعد فزعة سعدون أخذت النجدات الأخرى تتسرب من مختلف الجهات ، وفي نفس تلك الليلة عقد برئاسة سعدون مجلس حربي في (حيشان الملايطة ) ، حضره معه ضباط الجند النظامي وكبار المجاهدين ، واعتبر أثناءه سعدون بانتخاب الجميع ، قائداً عاماً للمجاهدين ، لما اتصف به من الشجاعة غير المبالية بالموت ، والحنكة والذكاء في تسيير المعارك ، ووضع الخطط لها زحفاً وانسحاباً ، كأنه

متخرج فيها بإحدى الكليات الحربية الراقية ، لا أنه موهوب لذلك الفطرة .

وقد تجلت عبقريته بهذا الشأن ، بما اتخذه في اليوم التالي من الاجراءات الحربية ، إذ جعل الحاج على المنقوش قائداً للجبهة ، واختار لكل محلة رئيساً كفئاً لها ، يصحبه بعض الضباط ، ممن تخرجوا في المدرسة العسكرية بمصراته ، لتنظيم حركة المتطوعين الجهادية ، وترتيب الصفوف الحربية ، والأجنحة اليمني واليسرى والقلب ، وغير ذلك من الأمور والمهات الضرورية .

## عنف الملاحم ومعركة السبت :

وفي خلال ثمانية أيام من نزول الحملة ومجابهتها بقيادة سعدون ، جرت بين الطرفين عدة مصادمات ، كان من أبرزها الواقعة التي جرت في (حيشان دكران) يوم ؛ فبراير سنة ١٩٢٢ م ، فقد كان نازلاً فيها فريق من الجاهدين، وفي إحدى الليالي بإخبارية جاسوس عنهم للطليان ، فوجئوا بجنود من الأحياش ، تهجم عليهم بالسلاح الأبيض ، فتلازم المجاهدون معهم بنوع السلاح ، وبعد أن استشهد من هؤلاء عدد من الرجال ، تمكنوا من دحر الأحياش ، وخشي العدو أن يهجم العرب على مراكزه في سيدي أبي شعيفة ، الأحياش ، وخشي العدو أن يهجم العرب على مراكزه في سيدي أبي شعيفة ، وللانتقام منه لواقعة دكيران ، فعاية لجنده في أبي شعيفة منهم ، أخذت وللانتقام منه لواقعة دكيران ، فعاية لجنده في أبي شعيفة منهم ، أخذت عن هدفهم .

ولما يئس العدو من بقائه حبيساً بالميناء وما حولها ، أراد أن ينهي موقفه في قصر حمد مع العرب مرة واحدة ، فأحضر جنداً كثيفاً ومعدات

حربية ضخمة ، وأرسى تجاه الشاطىء بعضاً من قطع أسطوله ، وكانت خطته من ذلك أن يسحق بها الذين أمامه من قوات سعدون ، ثم يمضي بعدها لاحتلال المواطين .

على أن القائد سعدون وأركان حربه ، كانوا بعد حادثة ؛ فبراير على حمد ويقظة منه ليلا ونهاراً ، وكان بما يصلهم عن أخباره ، وبما يرون من تحركاته النشطة ، قد تأكدوا أنه يعمل لاصطدام خطير بهم ، فإزاء هذه الطوارىء لم يتوانوا في الاستعدادات الكبيرة للقائم ، بجلب الأسلحة واستدعاء النجدات من مصراته وغيرها ، وتوفير المؤن ، وإخلاء تلك المنطقة من غير المحاربين .

وفي فجر يوم السبت (١٣ جمادى الثانية سنة ١٣٠ ه و١١ فبراير سنة ١٩٢٧م) أي بعد سبعة عشر (١٧) يوما، من تاريخ النزول للحملة في ٢٦ يناير، تحقق ذاك الحفر برؤية البصر، ففي يوم السبت المذكور، خرج الجند الإيطالي من معقله في قصر حمد، وهو منتشر في الجبهة كالجراد، وأخذ يزحف غربا محاذيا طريق المواطين، متجها إلى خطوط المجاهدين الرئيسية، تعززه وتحميه قنابل الأسطول المنهالة مشتعلة على المقاومين البواسل له.

واندفع سعدون واخوانه الأشاوس نحو العدو ، هاجمين عليه بالتكبير والأرازيج الحماسية (١) (يا موزر رن ، أوقاتك جن ) ، في صراع هائل قريب الشبه بيوم الرميلة ، وكان مما فاجأهم به من الأسلحة الآلية الفتاكة ، ثلاث سيارات مصفحة بمدافعها ، وحمي وطيس المعركة بدوي القنابـــل وأزيز

<sup>(</sup>١) الموزر نوع من البنادق الحربية لها خزان فشك ، والمعنى أيتها البندقية الموزر رني بطلقاتك النارية نحو العدو فاليوم جاء وقتك لهذا العمل ، وكانت الأرجوزة شائعة بين مجاهدي طرابلس .

البنادق ، ودخان البارود والحرائق ، وتساقطت الأنفس قتلى وجرحى، وكان سعدون بجولاته بين الصفوف المجاهدة ، يشجع على الثبات والإقدام في سبيل الله والوطن ، ويلقي للمحلات المناضلة ، بما يلزم من الأوامر والإرشادات ، وقد بذلت هذه المحلات من البسالة الفدائية ، لدرجة أنها أسرت من العدو إحدى مصفحاته ولاذت الأخريان بالفرار متقهقرة .

وارتاع الطلبان من تهافت العرب في قتالهم على الموت ، وعدم مبالاتهم بالحياة ، فإذا هم مع العصر أخذوا يولون وجههم فارين نحو حصونهم بقصر حمد ، متكبدين خسائر في الأرواح والأسلحة لا تحصى عدداً ، كما فقد المجاهدون من أخوانهم نحو مائتين وستين (٢٦٠) شهيداً .

وغاية ما توصل إليه العدو ، من نجاح نتيجة لهدنه المعركة ، هو أنه تمكن بها من إقامة تحصيناته المنيعة بمصراته البحرية ، واستقراره فيها بلا حرب مع العرب مدة عام وشهرين ، ولم يجرأ أثناء ذلك من الخوف ، على الزحف غرباً مرة ثانية ، وبذلك وافقت الحكومة الايطالية بروما ، الكونت فلبي على حملته هذه ، لأنه جعلها بها أمام الأمر الواقع .

كا أن سعدون اكتفى برصد عدوه في مكانه ، لعدم توفر ما لديه بعد المعركة من الإمكانات الحربية والبشرية ، ما يستطيع بهسا زحزحته عن مراكزه إلى البحر ، لا سيا وان الجهات الأخرى المتحالفة مع مصرات معرضة مثلها لعدوانه فلا يجوز له أن يسحب منها قواتها الدفاعية .

## احتلال قصر حمد وأثره :

ومن التطورات السياسية الهامة ، التي حصلت في البلاد نتيجة لنزول الطليان ، بقصر حمد يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٢٢م أنه ما كاد ينتشر خبره

في أنحاء طرابلس ، حتى حسب زعماؤها هذا النزول ، نقضاً صريحاً منه لصلح سواني بنيادم ، وإلغاء لما جاء في القانون الأساسي ، الذي من شروطه أن لا يتعرض الطليان أو يتدخل في شيء ، من الأمور الخاصة بالحكم الوطني المحلي .

وليرد أبناء البلاد فعلاً لاقولاً ، على إخلاله بشرف تعهداته الرسمية ، أعادوا حربهم له بكل ضراوة وبسالة ، من الزاوية الغربية شهالاً إلى ترهونة جنوباً ، ولما أحس باشتداد ثورتهم عليه ، لجأ كعادته إلى استعمال الخداع والتضليل فدعا الزعماء إلى هدنة ثانية ، للنظر أثناءها في الأسباب التي أدت إلى استئناف الحرب . والعمل لإيجاد قاعدة للتفاهم حول ذلك .

واتفق الطرفان مبدئياً على قبول رأي مصراته في الهدنة ، إذ هي التي وقع عليها الاعتداء، المخالف لشروط الصلح، ومن حقها أن تجعل كلمتها هي الواجب أن يؤخذ بها سلباً أو إيجاباً ، ولاستطلاع رأيها في هذا الموضوع، أرسل لها بجراً مندوب عربي وهو الاستاذ عثان القيزاني ، ومندوب إيطالي (البروفوسير مارتينو) فتحصلا منها على قبول الهدنة لمدة شهر.

وكان سعدون أعلن للقيزاني ، ارتيابه في نيات العدو من هذه الهدنة ، وحذره من غدره إذا ما رجع مع صاحبه الايطالي ، فعمل القيزاني بنصحه وذهب إلى طرابلس براً ، وفي مارس سنة ١٩٢٢ جرت المفاوضات للهدنة وما يتصل بها بفندق الشريف (ويقال له أيضاً فندق بن غشير) ويقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو ثلاثين كيلو متراً.

وقد حضر المؤتمر الكثير من الزعماء العرب والشخصيات الإيطالية ، وكان من أعضائه عن مصراته أحمد بك السويحلي والمجاهد الكبير عمر أبو دبوس وعن طرابلس السيد عثان القيزاني وخالد بك القرقني ، وعن

الطليان وكيل الوالي فلبي ، وأحد الاقتصاديين الكبار المسمى (بيلا") ، وفي يوم ١٠ ابريسل سنة ١٩٢٢م انتهى المؤتمر بالفشل لسببين أولها أن الطرابلسيين على الرغم من أن البروقاويين غير متجاوبين معهم بمسألة اتحاد القطرين ، فإنهم أثناء المفاوضة ، قد أصروا على الطليان أن يعترف لهم باتحاد القطرين وثانيهما أن المندوبين الايطاليين رفضوا هذا الطلب بكل تصلب واستماء .

وكان الطرفان يستعدان سراً للحرب لثقتهما بخيبة المفاوضة قبل ظهور فشلها، ولذلك أثناءها ذهب الكونت فلبي إلى روما، فأطلع حكومته على موقف العرب المتدهور معنوياً ومادياً، وان حالتهم السيئة هذه تعتبر الفرصة الملائمة للشروع في عمليات السيطرة عليهم، وقد رجع فلي من روما حاملاً موافقتها، على أنه لا تفاهم معهم، إلا حين تستعيد ايطاليا استيلاءها التام على جميع الأراضي التي كانت أخذتها حوالي سنة ١٩١٤م.

ولما أبلغ العدو اتجاهاته السياسية الجديدة نحوهم ، فضلوا الموت عن بكرة أبيهم في سبيل العزة والكرامة ، عن البقاء تحته أذلاء مستعبدين ، ووطدوا العزم على أن يشتوا له ، في جهادهم الفدائي الأخير ، بأنهم لن يدعوه يجتاز ترابهم المقدس بسلام وأمان ، وإن كان متفوقاً عليهم في كل شيء من القوى البشرية والحربية .

وربطاً للحوادث السابقة بالتالية ، في هذا التحول السياسي الجديد من البطاليا ، فإنها بعد أن تخلصت من البطل خليفة بن عسكر ، فتنفيذاً لمخططها الاكتساحي العام ، زحفت جيوشها بقيادة غرسياني على الجبل الغربي ، وفي مدة خمسة أشهر وهي من ١٢ يونيه إلى ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٢ ، استطاعت أن تحتله وتخضعه تماماً من نالوت غرباً إلى يفرن شرقاً وتوابعهما ، ولكنها قبل أن تنجح باحتلال الجبل ، فقد التحمت مع قبائسل الصيعان وابناء تيحي

والجوش وشكوك بممارك دموية رهيبة جعلوا انتصارها عليهم باهظاً فيا أزهقوه من جنودها ، ثم تصدى لها الرجبان والزنتان بقيادة الحاج محمد بك فكيني ، بقتال رائع الفداء بطولي اللقاء ، وكبدوا غرسياني في تقدمه أفدح الحسائر في الأرواح ومعدات السلاح ، كا استشهد من رجالهم البواسل خلق كثير ، ثم انحدروا جنوباً عن قوات العدو ، هم وعائلاتهم إلى معاطن الصحراء الخصبة .

# والفضل والتأليت ووالنالوق

# اكتساحات العكرة نهالي طرابلس وكفاحه

وإذ تم للعدو في الجبل نجاحه في الجزء الأول من مخططه الاكتساحي التفت بعده لاتمام جزئه الثاني في شمال وجنوب طرابلس، وحضر لهذا الغرض ثلاثة جيوش كبرى أحدها في تاجوراء بقيادة الكولونيل (بتساري) ووجهته اكتساح الجنوب الساحلي، وثانيها بقيادة الكولونيل (بيللي) وكان معسكراً بها في سواني قرجي وفندق التوغار، ووجهته ترهونة وما حولها، وثالثها كان في زوارة بقيادة غرسياني ويسانده يوسف خريبيش بجنوده المرتزقة، ومهمتها اكتساح عدة مناطق.

ثم إن هذه الجيوش لكي تفتت مقاومات المجاهدين لها ، وتضطرهم لتوزيع أنفسهم على أكثر من جبهتين أمام العدو ، هجم عليهم في شمال طرابلس ، بتواريخ متقاربة الأيام والمواقع بجيشي غوسياني وبيللي ، ففي ما بين ( ٢٢ أبريل وأول مايو سنة ١٩٢٢م ، تمكن لضخامة قواته ،

من الاستيلاء ، على كل من الزاوية وجنزور والعزيزية وبن غشير ، وفي أثناء زحفه هذا تصدى له المجاهدون بالكفاح الرجولي الباسل وألحقوا بجنوده اعظم التضحيات بالنفوس والأفراد والجرحى والخسائر الكبيرة في العتاد ، كا انتقل إلى رحمة الله في هذه المجابهات الفدائية الكبيرة من الشهداء.

وبعد ذلك اتخذ المجاهدون لهم مقرات بأراضي كور وأبي عرقوب ، وما حوله من المراكز البرية (١) ، وعندما احتل غرسياني جبل غريان يوم ١٧ نوفهبر سنة ١٩٢٢ م ، نزح منه إلى اخوانهم في كور وبو عرقوب ، كل من مختار كعبار وعون سوف وعبد الله تمسكت ورفاقهم المناضلين ، ولكن هؤلاء بعدما داهمهم العدو فيها ، جلوا عنها إلى مصراته هم وأسرهم ، وفي طريقهم كان الطلبان قد توجه إلى ترهونة ، فبادر الكثير من أهاليها وفي مقدمتهم (أحمد بك المريض) لتركها ، وتلاقوا هم والأولون مع بعضهم في السير جنوبا ، ورحب بهم سعدون وانزلهم في أخصب البقاع من أراضي مصراته الجنوبية ، ثم انضم كل من عون وتمسكت إلى سعدون واشتركوا معه في كفاح العدو .

وماكاد أحمد بك المربض يغادر ترهونة مع أفراد أسرته ، حتى دخلها ، يوم ٦ يناير سنة ١٩٢٢ م الجيش الإيطالي بقيادة غرسياني ، ومعه خريبيش بمرتزقته الأوباش ، ولم يتورع هؤلاء الأسافل جميعاً ، من اجتراح كل عمل

<sup>(</sup>١) كور من أراضي غريان الكائنة في جنوبه الشرقي ، وأبو عرقوب تقسع في النواحي الأربعة ويجاورها بقاع عباظة والسائح وبشرغان .

غاشم دني، مع من بقي فيها ، من الشيوخ والنسوة والأطفـال ، الذين أقعدهم بؤسهم وعجزهم عن الفرار من وجوههم ، وكأنهم بذلك ينتقمون منهم للطليان ، على مشاركة أبنائهم الأبطال لرمضان في معركة القرضابية ، ثم على ما الحقوه به بعدها من أفدح الخسائر البشرية ، في معارك البويرات وحين احتلالهم الأخير لترهونة .

ويقول غرسياني في كتابه نحو فزان (ص ١٧١ و ١٧٣) ، لمناسبة استيلائه على ترهونة ما نصه : (وهكذا سقطت ترهونة ، بعد أن أحاطت بها من الغرب والجنوب والشرق الآلايات (الفرق) ، التي جاءت إليها بسرعة الريح .. وكانت مركزاً عسكريا وأدبيا للثوار والحمى الذي كانت تخرج منه وتعود إليه صفوف الثوار ، والتي كان المريض بعد رمضان الشتيوي يحلم مدة من الزمن بإقامة أمارة له (۱) فيها » ، ثم يقول « ولقد السحب جانب من رجال ترهونة المسلحين إلى مصراته في أثر المريض ، أما المريض فإنه بقي هو وكبار زعماء ترهونة في مصراته حتى تم احتلالنا لبني وليد ثم ترك القتال وانسحب إلى مصر

وعندما وصلت إلى سعدون وهو في مصراته ، أنباء احتلالات العدو

<sup>(</sup>١) والواقع أن أحمد بك المريض ، بمناقبه الفاضلة وأصالته الكويمة كان في ترهونة أميراً لها غير متوج حسب العرف الدولي ، ولكنه كان كالأمير منزلة واعتباراً لدى شعب ترهونة ، وفي تقدير مكانته الرسمية لدى تركيا وإيطاليا ، وكفاه شرفا واحتراما من أبناء وزعماء وطنه جميعا ، أنهم جعلوه العضو الأول في مجلس إدارة الجمهورية والرئيس الرسمي لحزب الاصلاح الوطني ، بينما جعل ومضان وئيس شرف للحزب ومع ان رمضان قتل ابن حفيد آل المريض فإن أحمد بـك المريض لم يحمل في قلبه أي غـل لمضان بل أخلص له الود في سبيل القضية الوطنية .



صورة المجاهد الكبير ، مختار بك كعبار ، زعيم غريان ، وأمين مالية الجمهورية ، وكان في العهد التركي ، أحد نواب ليبيا عن طرابلس في مجلس المبعثان ( النواب ) العثماني وكان يعتبر من رجالات البلاد المثقفين ثقافة عالية

للجبل وغريان وشمال طرابلس من الزاوية إلى النواحي الأربعة توقع أن زحفه العام الكاسح وقد لاحت له فيه ، انتصاراته الحاسمة على العرب، لضعف مقاوماتهم أمام جحافله وأسلحته ، فإنه لا يلبث كثيراً حتى يمتد زحفه على البقاع السويحلية ، التي طالما تمنى أن يذيقها العذاب المر وألوان الانتقام ، جزاء ما فعلت به من الكوارث الدموية لجنده ، والحط من سمعته الحربية بين الدول غرباً وشرقاً.

وقد دفعت حوادث الاكتساح سعدون ، أن يجمع لها أقصى ما يستطيع جمعه من الجند والرجال البواسل ، والشبان المدربين على حمل السلاح ، ويتحلون بأوصاف الشجاعة والتضحية ، وضم إليهم نصف القوة المرابطة بقصر حمد ، واستجلب من مخزن الذخائر بسيدي عبد الرءوف ، البعض من المدافع والرشاشات ، وغيرها من اللوازم الحربية .

وفيما كان يجهز نفسه للقاء العصيب ، كان العدو قد عباً جيشين للجهات الشرقية ، وأحدهما الذي يتولاه من قبل غرسياني ، واتجه به نحو مسلاته قبل أن يأخذ ترهونة ، والثاني بقيادة ( الكولونيل بتساري ) ، وفيه قسم من مرتزقة خريبيش ، خرج به من تاجوراء ناوياً الجهات الشرقية الساحلية .

#### الكفاح الباسل لقماطة:

ولما وصل أرض القره بوللي يوم ٢٩ يناير سنة ١٩٢٣ ، اعترضه في وادي الرمل قائمقامها الحاج محمد البكشوط واخوانه المجاهدون ، مدافعين اياه بقتال حماسي شجيع ، ولكنه غلبهم بوفوة عدده وعدده واحتله .

وتابع (بتساري) زحفه على قصر خيار عاصمة قباطة ، وبادر قائمقامها الشيخ علي رحاب ، فأبلغ سعدون بذلك هاتفيا ، ثم تجارى أبناء قباطة البواسل شباباً وكهولاً وشيوخاً ، وبكل ما استطاعوا تناوله ، من الاسلحة النارية والبيضاء والتحموا معه يوم ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣م ، ما بين العلوص وقصر خيار التحموا مع غزاتهم بصراع بطولي ، رائع القتال والتضحية ، وباستانته الفدائية اله والوطن ، يدلك على صدق هذا الجهاد المحاكي قباماً ليوم جندوبة ، أنه سقط فيه من أبناء قباطة الأشاوس ، أزيد من ثلاثمائة (٣٠٠) شهيد أورثوا قماطة والوطن ، بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فخراً عظيماً ومجداً خالداً ، لا تندثر ذكرياته العطرة من ممالم التاريخ الطرابلسي .

ثم ان غزارة الجند الإيطالي ومرتزقته ، مكنتهم رغم ما تكبدوه من الخسائر الجسيمة من أن يجتاحوا قماطة اجتياحاً بأخس الأفعال ، من اغتصاب وسلب أموال وانتزاع 'حلي النساء من آذانهن ، وقتل الشيوخ والأطفال ولاسيا منها جرائم أولئك المرتزقة الأوغاد .

وكان سعدون قد وصل بقواته إلى أرض مسلاته الجنوبية ، في أول شهر فبراير سنة ١٩٢٣م أي بعد احتلال قماطة بيوم واحد، وأخبر بانتهاء معركتها على تلك الصورة البطولية من أبنائها ، وان العدو قد استولى عليها بثمن باهظ من جيشه ، وأصاب هذا الخبر سعدون ورفاقه كدراً عظيماً ، لعدم اشتراكهم بنجدتهم في هذا الصراع الباسل ، واشتد حزنهم وألمهم ، على ما فقدوا في المعركة من وفرة الشهداء الاعزاء ، وكان السبب في تأخر سعدون عن الوصول لقاطة قبل القتال أو أثناءه يرجع إلى أنه لم ينذر بمجيء العدو في وقت متسع ، ولعدم استكاله بعد تحضير استعداداته لذلك .

ولما علم أن (بتساري) خرج بجيشه من قماطة يريد القصبات عاصمة مسلاته ، أسرع فبعث بمن يدافع عنها من جهة الغرب ، قبل أن يصل إليها غرسياني ، ثم تقدم هو بجميع قواته إلى النقازة أو السلحيبة ، و كمن فيها بواد قرب مبيت العدو في طريقه لمسلاته .

# الفضل والرابع والتالانون

# البطل سعَث رُون وَاقْسِى مَالاحم المقاوَمة

وقبل طلوع الفجر باغته سعدون بقواته ، صاباً عليه نيران أسلحته كالمطر الوابل ، فارتبك العدو من تأثير الهجوم المباغت عليه ، ولم يستطع أن يخالك جأشه إلا بعد فترة ساعات ، إذ توهم بذلك أن العرب المتصدين له أفواج كبيرة ، لا انهم مئات دون الألف ، ولكن الواحد منهم في إقدامه وتضحيته بنفسه في سبيل أرضه يعد بعشرة من الواحد منهم في إقدامه وتضحيته بنفسه في سبيل أرضه يعد بعشرة من الواحد منهم في القدام وتضحيته بنفسه في سبيل أرضه يعد بعشرة من الواحد عنهم في القدام التأثيرات الفكرية عليه ، ارته عن موقفه إلى الوراء تاركا خلفه من العجلة طائفة من الغنائم المتنوعة اكتبسها منه المجاهدون .

وإذ فطن إلى تفوقه العسكري الضخم عن رجال سعدون ، ولتى السعم بهجوم كثيف غائظ ، وناضلوه ببسالة إلى أن استشهد أغلبهم ، وفي الحقيقة أن سعدون لم يكن قصده من مهاجمة العدو في النقازة أن يتغلب عليه بأعداده القليلة بالنسبة لفرق ( بتساري ) ، إذ بصفته

قائداً موهوباً أصبح مدركا أن مصير البلاد بات سيئاً ، بعدما استنزفت الحروب الماضية طوال اثنتي عشرة سنة طاقاتها النضالية ، بينا تنهال على عدوها من وطنه كل ما يحتاج إليه لاستمرار قتاله ها هنا من جند وعتاد ومؤن ، وإنما غاية سعدون من قتاله في النقازة أو السلحيبة كان يهدف إلى إعاقة العدو عن احتلال القصبات مركز مسلاته ربيما يتمكن أهاليها من الجلاء بأرزاقهم وأمتعتهم منها ، والنزوح بأسرهم عنها إلى أراضي البادية الجنوبية ، صوناً لكرامتهم وشرفهم من جرائم العدو ومرتزقته ، وبعدما أخبر سعدون باتمام الجلاء ، والنزوح ، انسحب فوراً هو ورجاله من النقازة ، إلى مكان جنوب مسلاته يسمى القطارة ، وفي يوم عناير سنة ١٩٢٣م احتلت مدينة القصبات .

واتخذ سعدون القطارة مركزاً لقيادته وانضم إليه فيها عبد الله تسكت بجنوده وثم عقد به ومن ضباط ورؤساء المحلات مجلساً تداولوا أثناءه بالوضع الحربي العام على ضوء المعارك الماضية وما ينتظر حصوله منها مستقبلا وتدارسوا خطط العمل الحربي المقبل وأهدافه وانتهوا من المجلس بأن صارت لديهم قناعة وخلاصتها انه بعدما اقترب أن ينفذ عتادهم وذخائرهم وتضاءل المحاربون الأكفاء لكثرة ما استشهد منهم وغير ذلك من الأمور المتأزمة في البلاد ولم تعد لديهم والحالة هذه ومكانات مشجعة على إيقاف الاجتياح المتدفق للعدو كاكان الأمر منذ سنوات .

وبناء على ذلك جعلوا الهدف من خططهم الجديدة ، هو تأخير تقدم زحفه ، بأعنف ما يستطاع من المقاومات ، وفي نفس الوقت إنذار جميع المدن والقرى المتعرضة لهجومه الكاسح ، بأن تنتهز فرصة إعاقة زحفه عليها ، فنسرع باخلاء منازلها بما تستطيع نقله ، من أشياء وأمتعة ومؤن ،

والجلاء بها مع الأسر إلى البادية النائية ، المتوفر فيها معاطن الماء والأرض الحنصبة ، ريثًا يقضى الله أمراً كان مفعولاً.

## الهدف من الحمام وكعام :

وأكثر ما كان يشغل بال سعدون ، من تعرضاته للعدو بعد سقوط قاطة ومسلاته ، هو خوفه من أن يتواصل زحفه إلى زليتن ومصرات قبل أن يتسع لها الوقت الكافي بإجلاء السكان ، وإخلائها من طريقه الأشياء الهامة الضرورية لنزوحها ، وترجع أسباب هذا الخوف أولاً لأنهما تعتبران أكبر منطقتين في جنوب طرابلس ، عامرتين بالخلق الكثير والحياة الاقتصادية والاجتاعية ، وإمكاناتهما الإمدادية لمستلزمات المقاومة وثانياً لأن العدو متلهف أن يأخذهما وهما بهذا العمران ، ليتمتع جنوده وأوباشه فيهما بآثامهم الجنسية وليغنموا منهما ، اسلاب الذهب والفضة ، وبكل ما يقع تحت أيديهم من المقتنيات النفيسة .

إذ كان قادتهم ليتشجعوا في قتال المجاهدين ، قد أغروهم بأنهم إذا دخلوهما سيبيحون لهم أن يفعلوا فيهما ما يريدون ، وأن يستبسلوا لأخذهما قبل فرار سكانهما بخيراتهم وعائلاتهم فيجدونهما عندئذ فارغتين ، مما يسر الأعين وتشتهي الأنفس ، وكان سعدون واخوانه ، يرون لو تحققت لهم نياتهم هذه الشريرة في مدينتي الأسمر والزروق لا قدر الله ، لحلت فيهما أسوأ فاجعة أخلاقمة وإنسانية .

وإحباطاً لهذه الأماني الإجرامية للعدو، وطد سعدون وأركان حربه العزم على ملاقاته لإعاقته عنهما في ذينك الموقعين، وبالتضحية الجهادية الصادقة، والمبايعة على الموت في سبيل الله، وصون الأعراض والكرامة، سوف لن يجد فيهما غير المنازل الخاوية، والطرقات الصامتة.

وكان الموقع الأول للتصدي ، يقال له رأس الحمام ( بتشديد الميم ) ، وهو مكان مرتفع يطل على مدينة الحنس من الناحية الشرقية ، وتولى القيادة فيه عبدالله تمسكت على ثمانحائة ( ٨٠٠ ) مجاهد بطل ، مصحوباً ببعض المدافع الثقيلة والرشاشة ، وكانت قوة بتساري بعد النقازة تستريح في الحنس استعداداً لزحفها جنوباً .

وخير ما نثبت به تاريخياً عنف ما لقيته الجيوش الزاحفة شرقاً ، من كفاح المجاهدين المرير لإعاقة تقدمها ، في المكان المذكور ثم من بعده في وادي كعام ، هو أن نترك الكتاب العظيم ( معجم معارك الجهاد في ليبيا ) تعريب وتعليق الأستاذ خليفة التلسي ، يصف لنا ذلك بنفس الألفاظ المترجمة عن الأصل الايطالي الرسمي إذ الفضل ما شهدت به الأعداء ، وإن كان هؤلاء قلما يذكرون خسائرهم الحربية وإن ذكروها فهي دائماً أو غالباً عشرات دون المائة ، ويهو لون من خسارة العرب .

ففي صفحة ٢٣٨ قال عن المقاومة الأولى للزحف ما نصه: « وقد تحركت هذه القوات يوم ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣م من الجنس نحو رأس الحمام ، في طريقها إلى زليتن فتصدت لها قوات من المجاهدين تقدر بحوالي ثباغائة مجاهد، تحصنت بذلك الموقع الاستراتيجي ( الحربي ) الهام ، ونشبت هناك معركة مريرة ، تعتبر من أهم المعارك التي خاضها المجاهدون في الدفاع عن زليتن ، وتعترف المصادر بأهمية الموقع الذي كان يحتله المجاهدون ، الذين لم يستطيعوا الاستفادة منه حتى النهاية ، لنقص العدو وضعف العددة ، فاضطروا بعد معركة طاحنة إلى الانسحاب عنه ، محتاطين بذلك محاولة تطويقهم ، وتقول المصادر الايطالية أنه قدد استشهد من المجاهدين ما يقرب من مائسة » .

والتطويق المذكور الذي أجبر الفدائيين على الانسحاب من رأس الحمام

مع نقصان الذخيرة ، هو اتجاه حملة غرسياني نحوهم ، من القطارة جنوب مسلاته فانحدروا جنوباً ملتحقين بسعدون الذي كان في وادي ماجر ، وأدرك الجميع أن الحملة بعد تخلصها من معركة رأس الحمام سوف تتابع سيرها نحو زليتن فنظموا أنفسهم للتصدي لها مرة أخرى في مكان ملائم لمقاتليها وقد صح تخمينهم فإنها استأنفت الزحف شرقاً ، وكانت متألفة من بعدقية و و بناهي تسير ببطء وحذر خترقة ساحل آل حامد ، متغلبة على المناوشات القوية من رجاله وشبابه البواسل ، الذين كانوا يعترضون سيرها ، وقد أبعدوا أسرهم ومقتنياتهم من طريقها ، وكان المجاهدون بقيادة سعدون ، كامنين لهم في وادي عين كعام .

وفي هذا الوادي تجلت أصدق الآيات في تسابق المجاهدين على الاستشهاد ، فخوض النار عندهم ولا العار ، والفناء النبيل ولا البقاء الذليل ، وامتلأوا ثقة بأنفسهم في هذا التصدي ، أنهم رغم قلتهم ونقصان ذخائرهم ، لمستطيعون إيقاف زحف العدو ، أربع أو خمس ساعات ، ربغا تخلى زليتن تماماً في وجهه البغيض .

وتمركزوا له على طول الحافة الشرقية من عين كعام ، وما كاد جند العدو يطل عليها فجراً من الجهة الغربية ، بعدما بات ليلته قربها في الساحل ، حتى فوجىء بنيران الأسلحة الخفيفة وبعض الثقيلة تحصد مقدمته وتمتد مراميها إلى مؤخرته ، واندفع هو بمجموعه إلى وسط الوادي ، يريب تحصينات المقاومين له ، عندئذ اشتدت بينها الملحمة الرهيبة ، وتعاظمت خسائر العدو البشرية لأنه صار مكشوفاً لهم عياناً في قلب الوادي ، بينا كان المجاهدون الفدائيون يفتكون به خلف معاقلهم ، وكان أسطوله يتابع سير الحلة قرب الشواطىء ، فلما اشتد عليها ضغط المجاهدين في القتال ، أشار ( بتساري ) قرب الشواطىء ، فلما اشتد عليها ضغط المجاهدين في القتال ، أشار ( بتساري ) إليه بقصف تحصينات وهجومات المقاومة ففعل ، وصارت قذائف تدك

أمكنتهم المعتصمين بها دكا متواصلا ، كا اشترك معه أيضا في العمل طياراتهم بقذائفها من الجو ، فاضطر الفدائيون للنزول إلى مصارعة العدو ، متلاحمين معه برصاص البنادق والسلاح الأبيض ، وإذ رأوا تناقص عددهم بالاستشهاد وذخيرة سلاحهم بالاستعمال لها ، وتفوق خصمهم عنهم في كل شيء تسلل بهم سعدون في طريقه ، بين سواني زليتن نحو وادي ماجر ، وتقدم العدو إلى الشرق .

وعن هذه المعركة البطولية للفدائيين ، يقول معجم المعارك المسبوق ذكرها في صفحته (٥١٥) ما يأتي بالنص: «وشهد هذا الموقع (أي وادي كعام) معركة حامية يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٣ ، أثناء زحف القوات الايطالية على زليتن ، وكان المجاهدون قد أقاموا تحصينات قوية على الضفة اليمنى للوادي ، ولم تستطع القوة الإيطاليسة أن تشق طريقها إلى شرقيه ، إلا بعد معركة عنيفة ، أبدى فيها المجاهدون مقاومة شديدة ، واستخدم فيها الإيطاليون الطيران والقطع البحرية ، المصاحبة للحملة الساحلية ، التي قادها في ذلك الوقت الكولونيل ( بتساري ) منطلقا من قواعد في تاجوراء » .

#### سقوط زليتن ومصراته وجلاء حكومتها:

وبانتهاء الحملة في وادي كعام من قتالها على هذه الكيفية الدامية ، تابع بتساري تقدمه إلى أن دخل زليتن ، وطاشت أحلام العدو السارة فيها إذ لم يصادف بأرضها حتى مواشي للذبح والأكل ، وهكذا بتضحيات أولئك الفتية والرجال الأشاوس ، في النقازة ورأس الحمام ووادي كعام ، أقاحوا لمواطنيهم الظفر بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ، والنجاة بها بعيداً قبل أن تتناولها الأيدي الآثمة .

وحين أصاب الكبت النفسي العظيم ، بفراغ زليتن أمامه من كل شيء ، وتخلصها من موبقاته وشروره ، امتلاً قلبه عليها بنزوات الانتقام منها ، إذ رغم تفتيشه أحياءها ودورها ، لم يعثر فيها على أدنى ما ينعم به نفسيا وبدنيا ، وإذ عجز عن اقتفاء أثر ناسها في البر لكي يشفي غليل الانتقام منهم ، صار يلاحقهم جواً بقذائف طائراته ورشاشاتها .

وتأييداً لما نقول فأنت واجد أيضاً عنه في معجم المعارك صفحة ٢٦٥، تاريخ وكيفية دخوله لزليتن ومظاهر ردود الفعل الغضوب لضياع أحلامه فيها، فذكر بهذا الخصوص ما نصه: (ودخلت قوات (بتساري) زليتن يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٣م، فوجدتها خالية من سكانها، وقد قامت الطائرات الإيطالية أثناء الحملة بـ ٣٢ غارة جوية، ألقت فيها القنابل على الجاهدين والأهالي، ولاحقتهم بمدافعها الرشاشة).

ونحن نقول لئن كان ضرب المجاهدين من الطائرات معقولاً ، بصفتهم رجالاً محاربين لهم ، فضرب الأهالي العزل من السلاح بالمثل ، وهم شيوخ وعجائز ونساء وأطفال ، إن هو إلا انتقام وحشي وغيل دفين ، لتفويتهم عليه بهذا الفرار ما كان يشتهي الوصول إليه عندهم من أسلاب وآثام .

وكان سعدون بعد أن ترك وادي كعام ، ارتد يجنده إلى وادي ماجر موقعه الأول غرب زليتن ، وبادر فأبلغ أخاه أحمد بك حاكم مصراته ، بضرورة جلائهم السريع مع الحكومة والأهالي عنها ، كا طلب من الحاج علي المنقوس القائد لجبهة قصر حمد ، التعجيل بإخلائها والانتقال إلى برية عبد الرءوف ، والواقع أن حكومة مصراته منذ ما كانت المعارك دائرة في عبد الرءوف ، والواقع أن حكومة مصراته بئم تتنازح عنها ليلا ونهاراً ، ناقلين رأس الحمام ، أخذت في مصراته بأمر أحمد بك تتنازح عنها ليلا ونهاراً ، ناقلين معهم كل ما استطاعوا أخذه من أشيائهم وأرزاقهم ثم تبعتهم الحكومة واستقروا جميعاً بصفة مؤقتة في مكان بالبادية يسمى (اسيوطة ) ، يبعد عن

مصراته جنوباً (۳۰) كيلومتراً تقريباً.

وكان جيش غرسياني أثناء معركة وادي كعام تحرك نحو وادي ماجر بقواته المؤلفة من ( ٣٥٠٠) مسلح و (٣٥٠) فارساً وأربع قطع مدفعية ، قادماً من ( الداو ون ) بأرض ترهونة لأمرين أولهما مساندة لقوات ( بنساري ) من الشال الغربي وثانيهما لتطويق المجاهدين في وادي ماجر ، وبعدما سقطت زليتن لم يتمكن غرسياني من تطويقهم ، فانسحبوا فوراً إلى عبد الرءوف ، خلى حيث توجد فيه ذخائر وأسلحة وبذلك الانسحاب نحو عبد الرءوف ، خلى طريق مصراته أمام العدو من المقاومات له .

فبعد أن استراح في زليتن نحو ثلاثة أيام ، تابع زحفه إلى مصراته فدخل عاصمتها يوم ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ م ، الساعة الخامسة والنصف مساء وقد وجدها وما حولها ، وحتى القرى المتباعدة عنها ، قد نزح عنها السكان كأهل زليتن تماماً ، وفارغة من كل شيء ، ما عدا طائفة اليهود ، ويعلق غرسياني في نحو فزان (ص ١٨٥) على احتلالها ، بعبارة تنم على روح التشفي من هذا البلد البطل ، الذي طالما ألحق بايطاليا أفدح الكوارث قائلاً : « وهكذا سقطت مصراته أكبر مركز من مراكز نشاط الثوار ، ودعايتهم السياسية ، ومقر أركان حرب الزعيم رمضان الشتيوي ، والمقر الرسمي للجمهورية » .

وارتحال جميع الأهالي في المناطق الساحلية هرباً من العدو إلى أراضي مصراته الجنوبية الخصبة ، والمتوفر فيها معاطن الماء ، كونوا فيها حياة جديدة ، تحت الخيام والزرائب والأكواخ والمغائر ، وكان بعضها معزولاً عن أحياء الأسر والعائلات ، متخذة أسواقاً تجارية للسلع ، وبيع الحيوانات والأسلحة ، وممارسة الحرف والصناعات التقليدية .

وكانت منازل أهل مصراته وما جاورها ( بوادي نفد ) ، ومنازل القادمين

من شمال طرابلس وهم المحاميد برئاسة سوف وبعض أعيان الزاوية الغربية ، وترهونة ، منازلهم كانت (بوادي سفجين) ، ولم تستقر الأسر الفقيرة في تلك الأمكنة الخلوية ، إلا بعد أن تحملت أثناء نزوجها من مشاق السير حافية في الأرض الشائكة وعلى الحصى الناخس للأقدام ، مع ثقل ما ترفع فوق رأسها وعلى ظهرها ، ما لا يتحمله عادة إلا أرباب العزم القوي والصبر الطويل .

### ولفصل الخامس والتالوق

## معركة المشرك واستشهاد البطل سعادون

وأما سعدون فإنه قد اتخذ مكان قيادته بجهة تسمى (أم عرفج)، ووضح فيه كل ما لديه من أسلحة وذخائر ، وانضم إليه كثير من البلدان المختلفة النواحي ، بعد أن اطمانوا على راحة أسرهم في المحلات المذكورة.

وكانت أم عرفج تبعد عن تاورغا بنحو (١٥) كيلومتراً ، وتوجا أهمية هذا الموقع إلى أنه مناسب لحماية اللاجئين ، في مناطق نفد وسوف الجين ، لترصد حركات العدو في مصراته ، فضلاً عن أن تاورغا الشجاعة المناضلة ، كانت قادرة إلى حد ما ، على إسعاف اللاجئين والجاهدين ، عنتوجاتها الزراعية والحيوانية ، ومد العائلات ببعض الحاجيات المنزلية .

وجاءت الأخبار للطليان بمصراته ، أن سعدون تمركز قريباً إلى تاورغا ويتوارد عليه المجاهدون ، وينظم نفسه لمواصلة حربهم ، فاشغل هذا النبأ بال العدو واهتم له كثيراً ومن عادة الجبان الرعديد أن يعيش

أيام حياته تخوفاً من خصمه الشجاع المخاطر بنفسه ، حتى لو كان هو متفق عنه ، في كل شيء من ضخامة الجيوش ومعدات القتال .

وتحت تأثير ما أصابه من العرب ، في مقاوماتهم الأخيرة له ، من الخسائر الكبيرة المتنوعة ، رغم ضآلة عددهم وعددهم ، لهسذه الأسباب بقي نحو شهرين في مصراته ( من ٢٦ فبراير إلى نهاية ابريل سنة ١٩٢٣ م ) يهيىء نفسه للقيام بتحرك آخر حاسم قوي ، ليقضي به على سعدون وجيشه قضاء مبرما ، وما داموا في حالة إعياء شديد وعوز للعتاد والمعرة .

ولم يخف على سعدون ما يبيته له العدو ، ولتوقعه مكره وغدره في أية لحظة ، أخذ يبعث بدورياته الاستكشافية عنه ، إلى جهة تاورغا وأطرافها ، وقد صح ما توقعه فلأهمية تاورغا أيضاً لدى العدو بالنسبة لحماية مصراته من الشرق ، وقربها إلى معسكر المجاهدين، زحف عليها بأول يوم من شهر مايو ، وعندما رأى أبناؤها تقدمه نحو بلدتهم ، تجاروا فتقلدوا أسلحتهم النارية والبيضاء واشتبكوا معه في قتال باسل دام ، ما كان يحسب أن يجده من هؤلاء الفلاحين السعر ، وكان من شهدائهم الأعيان في هذا الكفاح ، المجاهد البطل ( السيد خالد مدالي ) ، ثم بتفوق هذا الكبير عنهم جنداً وأجهزة ، تمكن من احتلالها في نفس اليوم المذكه . .

وشعر سعدون من سقوط تاورغا بيده ، باقتراب مجيئه إليه ، فأرسل سرية من الفرسان المغاوير تستطلع تحركاتهم نحوه ، وكان بين فرسانها البطل عون سوف ، والشاب الجريء المجاهد ، ابراهيم بن رمضان السويحلي ، وبأول ظهور الصباح شاهدوا طلائع العدو تتقدم نحو سواني المشرك ، المحاذية أرضها لأم عرفج ، وخلف طلائعه جيش ملأت كثرته سهول الجهة ، فأسرع اثنان إلى سعدون وأخبراه بها رأوا.

ومن سوء الحظ للمجاهدين ، أن سواني المشرك التي اختارها العدو لنشوب المعركة ، لم تكن أرضها بالنسبة لهم صالحة لقتاله ، لأنها مكشوفة الوسط والجوانب ، بمعنى ليس فيها أي متقى طبيعي أو إنشائي ، لحرب المقاومة والدفاع ، فهي خالية بتاتاً من الأودية والمرتفعات ، والأشجار والحواجز الترابية (طوابي) ، نظير ما هو موجود من هذه الأوضاع ، في رأس الحمام وعين كعام ومصراته مثلا ، ولفقدانها من هده المزايا الدفاعية للمقاومة ، كانت اليتي ما تكون سواني المشرك ، لتصارع الجيوش الكبيرة ، المتقابلة وهي متكافئة في العدد والعدد ، لا لألف وثلاثمائية الأشياء عند خصمهم المتدفقة عساكره عليهم .

ومع هذه الموانع فقد برز سعدون واخوانه لنضاله في الأرض الجرداء الموصوفة ولسان حال قائدهم سعدون ، وكل واحد منهم في هذا الموقف كا قال الشاعر:

وإذا لم يكن من الموت بد: فمن العار أن تموت جبانا ولما وضحت لسعدون رؤية العدو، وهو ممتط لجواده الذي طالما انقذه بجريه كالغزال الشارد، من المخاطر في أحرج ساعات القتال، عندئذ أوماً لاخوانه بالهجوم الفدائي، فاندفعوا إليه اندفاع الليوث للفتك بفرائسها المختبلة.

وأحدث هجومهم السريع المباغت، زعزعة واضطراباً في جيش الكولونيل (روجيري) الأمر الذي مكنهم من أن ينفذوا إلى قلب صفوفه بالسلاح الأبيض، ومحاربة أطرافه الأخرى بالأسلحة النارية، وكان سعدون يركض من جانب إلى جانب ، مشجعاً اخوانه ومشاركاً إياهم في القتال الملتحم، ومنادياً عليهم بالصبر والثبات ومضاعفة الفداء، ولتضعضع العدو من احتدامه

بهجومهم القوي لاحت عليه دلائل الانهزام ولكنه دفع بالمعركة احتياطية بهجوم مضاد عنيف وعلى الرغم من ذلك فلم يحدث في صفوف المجاهدين ما كان برجو.

ويقدر الله في هذه الأثناء ، أن جواد سعدون أصابه طلق ناري ، فهوى على الأرض نافقاً ، وبادر اخوانه فقدموا له جواداً آخر ، وبيناكان يهم بركوبه أصابت سعدون من الأعداء ثلاث عيارات نارية ، اخترقت رأسه وصدره ورجله ، فسقط على أثرها شهيداً ، كا أصيب معه في تلك اللحظة واستشهد ، ضابط الرشاش الذي كان بجواره ، وهو البطل سالم مسعود الششر في المعكداني .

وما كاد المجاهدون يرون سقوط سعدون وروحه الطاهرة فائضة إلى ربها ، ويسمع بذلك اخوانه المتباعدون عنه وهم يقاتلون ، حتى رانت على قلوبهم الأحزان المبرحة والكآبة الشديدة ، والتأثر البالغ حد الذهول ، لعظم هذه الكارثة المفاجئة ، ثم لعدم التعيين من قبل لوكيل عنه ، يتولى أمر قيادتهم بعده ، اضطروا للتراجع من المعركة عن موقفهم المتقدم .

وانتهز العدو ظاهرة الارتباك التي جرت لهم أمامه وانسحابهم فاعتبر المعركة منتهية في صالحه وتأييداً معززاً لما تناولناه من الشرح لظروف وكارثة المعركة بسواني المشراك ، نسوق فيا يلي ما شهد به العدو فيها للعرب من الشجاعة الفائقة ، وما قدر به من آيات البطولة لقائدهم سعدون ، فقد جاء بمعجم المعارك (صفحة ٢٨٨ و ٢٨٩) قوله نصا : « وتعترف المصادر الإيطالية الرسمية ، بسيطرة المجاهدين على الموقف في بداية المعركة ، بأن القوات الإيطالية فد وجدت نفسها ، في المرحلة الأولى المعركة في وضع مرهق محقوف بالخطر ، ولم يفلح الهجوم في المرحلة الأولى المعركة في وضع مرهق محقوف بالخطر ، ولم يفلح الهجوم

المضاد الذي قامت به القوات الإيطالية ، في السيطرة على الموقف إلا بعد أن سقط سعدون قائد المحلة فتشتت الشمل وكانت الغلبة للقوة » .

ويستمر الكتاب قائلا: «ولكن المصادر الإيطالية ، لا تملك إلا أن تعترف لهذا القائد بشجاعته فسجل رسمياً (أنه قد قام بمهاجمة قواتنا بعنف غير عادي وبشجاعة كانت نادرة حقاً ) وتقدر هذه المصادر عدد الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة بجوالي مائة وخمسين (١٥٠) شهيداً ، وكان في طليعتهم القائد سعدون السويحلي ، الذي عرفته المعارك ، وخبر الإيطاليون من بلائه ، ما دفعهم إلى الاعتراف له بالبطولة النادرة ، والشجاعة الفائقة ، طبقاً لما يقضي به شرف العمل العسكري الحربي ، من تقدير للخصم واحلاله منزلته الحقيقية الجديرة به عند سقوطه في المعركة » انتهى .

ويوم المعركة لاشتداد قتالها وفظاعة دمائها بالنسبة للطليان وانشغال العرب بكارثتهم في سعدون ، ذهل الطرفان فتركا أرض المعركة من غير أن يسحبا منها قتلاهما ، وفي اليوم الثاني أرسل أحمد بك السويحلي بعض المجاهدين ومعهم جمل فاحضروا له جثان سعدون ، ولم يجدوا قربه جثة (سالم مسعود الشرفي) ، إذ كان الطليان وقد بلغهم استشهاد سعدون ، بعثوا سراً من يأتيهم به ، وغلط الذين أرساوهم فأحضروا لهم جثان سالم مسعود الشرفي ، لمماثلته لسعدون في القامة والزي العسكري واللون ، وشعر الرأس المسترسل قليلا إلى الوراء ، كالعادت التقليدية للفرسان القدامي ، لدرجة أن شعر سالم كان يغطي وجهه التقليدية للفرسان القدامي ، لدرجة أن شعر سالم كان يغطي وجهه الاتفاق أو كا يقول الحريري في مقاماته ، قد تقع الأمور على التواتر كا يقع الحافر على الحواتر على التواتر كا يقع الحافر على الحوار ، أن هذه المشابهة بين سعدون وسالم الشرفي ، يقع الحافر على الخيه رمضان عندما قتل هو وصديقه الهاولي الزليتني في بني وليد فإنه لماثلته لرمضان في بياض البشرة وهيئه الجسم

واللباس الوطني ، لما عرض على عبد النبي رأسه باعتباره رأس رمضان أنكره لاكتشافه وجود كي في صدغه ورمضان ليس في رأسه كي .

وبعد أن جاءوا بسعدون لأخيه ، ارتحل مل النازحين هم وعائلاتهم من وادي نفد ووادي سوفجين إلى السدادة ، وهي إحدى مناطق ورفلة الجنوبية ، وفي ناحية من هذه الأرض ، دفن الشهيد سعدون بالتحية الوداعية له ، أداها له لفيف من الأبطال و كبار الفرسان المجاهدين من الخوانه ، وكان من بين هؤلاء الفارس المقدام الشهير عون بك سوف المحمودي .

وكا كانالناس العامة من فرط اعجابهم واكبارهم شخصية رمضان السويحلي، فظلوا بضعة سنين كا يقول غرسياني لا يصدقون موته، كذلك فإنهم أخلوا يشيعون، أن من يمر في السدادة ليلا بالقرب من ضريح الشهيد سعدون، يرى خارجا منه نور وهاج يتلألا في دجى الليل.

### الفضل التاكس والمالؤق

## قيادة البطل اراهيم لسوسي للمحاهدين

#### أسباب اختياره محل عمه:

وبعد قراءة الفاتحة على روح الشهيد سعدون ، رجع مشيعوه إلى أماكن إقامتهم، ثم عقدوا اجتماعاً تداولوا فيه، من سيخلف سعدون في قيادة المجاهدين، عن جدارة واستحقاق لها ، وفي بادىء الأمر اختلفت الآراء ، حول الشخص القوي الذي يستأهلها ، في هذه الظروف البالغة أقصى حدود الحرج والخطورة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق ، على انتخاب الشاب البطل ، إبراهيم بن رمضان السويحلي ، قائداً عاماً للمجاهدين ، خلفاً لعمه سعدون ، إذ على الرغم من كونه لا يزال يافعاً دون العشرين ، فقد أثبت لياقته الكفؤة لهذا المنصب الحربي الهام ، بما أظهره من الفروسية المغوارة ، والكفاح البطولي الرائع ، في عددة معارك خاضها بجانب عمه الراحل .

ومنها مثلًا اشتراكه في قصر حمد ، بمعركة يوم السبت الدموية الرهيبة ، ثم

أخيراً في سواني المشرّك ، إذ أثناءها خرج أولاً ، في طليعة المستكشفين لزحف العدو ، وبالتالي خاض غمارها فدائياً باسلا ، بكيفية لم تخطر على بال أحد ، أن تصدر منه هذه الشجاعة في سنه الحدثة .

ومن هنا يبدو أن اختياره ، ليتبوأ هذا المنصب القيادي ، كان عن دراية تامة لرجولته الحقة في ساحات الوغى ، وتمحيص دقيق لسجاياه الكرية ، والناس المصراتيون عدا اشتراطهم أن تتوفر في خليفة سعدون أدلة البطولة ، يريدونه أيضاً لميول عاطفية أو قبلية ، لينقاد له جهاديا الكبير والصغير ، أن يكون أيضاً من أسرة فاضلة وعظيمة ، لا تضارعها أخرى فيا قدمت للوطن من خدمات وتضحيات ، ولسوف نرى منه ما يجعلنا نقول حقا أن للوطن من ذاك الأسد .

### نشأته الأولى وسر بطولته :

وقد ولد حوالي سنة ١٩٠٧ م ، وأمه هي السيدة فاطمة بنت الحاج خليل السويحلي ، أحد أعيان يدّر المشهورين ، ومن أقرباء أسرة الشتيوي في النسب ، وكانت أوصافه البدنية والفطرية ، كأوصاف والده تقريباً ، فهو أيضاً تام في تكوينه الجسدي ، وذو بشرة بيضاء ناصعة ، وينم محياه عن الشجاعة والرجولة المبكرة ، وقوة الإرادة وصلابة العود ، وترفعه عن النقائص الأخلاقية .

وفي طفولته تلقى في زاوية المحجوب نصيباً من القرآن ومبادى، الدين ، ثم أدخله والده في المدرسة (١) التي أسسها نوري باشا في المواطين ، على النظام الحديث حين جاء بالغواصة سنة ١٩١٦م ، واتصاله برمضان بعد القرضابية، وكان من أساقذته فيها العالم الجليل الشيخ عمر الميساوي ، وهو من

<sup>(</sup>١) عن الشيباني أحمد السويحلي .

الزاوية الغربية .

وقد رباه والده على أن يأكل خبزه بعرق جبينه ، بمعنى أنه وجهه لأن يشارك فلاحي سوانيهم ، في أعمالهم الزراعية والحراثية والرعوية كأنه فرد منهم ، وكان من أثر هذا التوجيه ، أنه تخلق بروح شعبية أحبه من أجلها الناس، وجعلته يشعر بعدم الامتياز عنهم في شيء ، واكتسب إتقان الفروسية من اعتياده في مراعي البادية ركوب الحيل ، ومن بمارسته هناك أنواع القنص تمهر بإصابة الأهداف وفن الرماية .

ومنذما تفتح وعيه بالدنيا وهو صبي وشاهد ما جره الغزو الايطالي على وطنه من ألوان الشقاء والمصائب ، وإجلاءه الناس عن ديارهم إلى الصحراء هربا من فظائعه ، وعاين مدى الفقر والاحتياج اللذين حلا بالبلاد بسببه ، لترك الرجال خدمة الأرض تفرغاً لحرب عدو الله ، أجل منذما أدرك ورأى إبراهيم هذه الأمور السيئة في مطلع حياته ، ومعرفته حقائقها ودوافعها ، قد أرسخت في ذهنه وأحاسيسه الكراهية الدفينة والحقد العظيم للطليان ، وتمنى أن يكبر فينتقم منهم أفظع انتقام ، جزاء ما جروه على وطنه ، من إراقة الدماء البريئة ، والمصائب الكبرى في الأرواح والأموال ، وكان لهذه المشاعر القوية في نفسه ، المنشأ الأول لتحرك دماء البطولة الوراثية بين جوانحه ، وأن يكافح العدو الكفاح الصارم نظير ما كافحه به والده وعتاه من قبل .

وتأييداً لما أشرنا إليه عن هذه الأحاسيس وأثرها عنده ، فقله قال عنه غرسياني في كتابه نحوا فزان (ص ٢٧١) ما نصه : « أما الشاب إبراهيم فقد كان في صفاته الشخصية وفي حقده علينا يشبه والده إلى حد كبير » .

### إعادته المقاومة العنيفة,

وفي أثناء ترشيح إبراهيم قائداً ، عقد بوادي نفد مجلس كبير ، من اعيان الججاهدين النازحين ، من شمال وجنوب طرابلس ، وقد قرر فيه تمسكا بمبدأ الدفاع عن الوطن ، إلى آخر ما يمكن احتاله له ، أن تجدد ضد العدو حرب المقاومات ، في كل الجهات التي استرجعها بزحفه الأخير ، وتنفيذاً لهذا القرار استؤنفت في صيف سنة ١٩٢٣ ، مناوشات بين قواته وبين المجاهدين في كل من أطراف جنوب غريان وترهونة بين قواته وزليتن ومصراته ، من قبل أبناء ورؤساء مجاهدي كل بلد فيها .

وابتدأ إبراهيم بدوره ينظم قيادته لأبناء بلده ، بما استطاع أن يوفره لهم من الأسلحة وأجهزة القتال ومهاته ، وكان من ألمع أركان حربه في قيادته هذه الفارس البطل عون سوف المحمودي .

والطليان بعد معركة سواني المشرك ، ترك تاورغا وانكش عاقسلا نفسه في المواطين بضعة أشهر ، وأقام خارجها في زاوية المحجوب حصناً لسانية العوكلي ، يحمي به طريق مواصلاته وإمداداته مع طرابلس ، وكان فيه جنوده المرتزقة برئاسة على الكريتلي ، وأقام حصناً آخر لنفس الغرض ، في رأس حداد أو حديد .

ولظن الكثير من العائلات ، أن انكماش العدو سيطول داخسل المواطين، وهي لم تعد تحتمل قساوة الحياة في البادية ، لهذا السبب رجعت إلى أطراف مصراته ، فسكنت قراها المتباعدة عن أمكنة العدو كالغيران وكرزاز وبو رُويَّة ، وكان رجوعها مدعاة لأن يسرع إبراهيم وإخوانه ، بمباشرة مقاوماته للعدو ، خوفاً واحتراساً من أن يتعرض لها بالغدر ، وليس أمامه من يدفع شره عنها .

وبما أن الزاوية ذات أهمية موقعية أيضاً بالنسبة لناس البلاد ، ولتوسطها ومجاورتها لطائفة من تلك القرى الأهلية ، فقد صمم المجاهدون على مهاجمة العدو بسانية العوكلي ، تخلصاً منه وطمأنة للخائفين ، وقطعاً لطريق إمداداته ، الآتية له من طرابلس .

وفي (١) يوم ٧ سبتمبر سنة ١٩٢٣ فوجى، الطلبان والمرتزقة في سانية العوكلي بقوات المجاهدين تحيط بهم ، بقيادة إبراهيم ومساندة عون سوف ، ويصدون عنهم طريق نجداتهم من المواطين ، فأصبحوا بهدالتصرف محصورين تماماً أو مطوقين .

ودارت بين الطرفين مناوشات نارية غزيرة ، وانقضى اليوم الأول على هذه الحالة ، وتحولوا إلى المحاصرين في حصن الزاوية ، فنصحوهم بالتسليم حفظاً لأرواحهم فلم يقبلوا ، وفي اليوم الثاني لبقائهم على إصرارهم بالرفض للتسليم ، ضرب المجاهدون البيت المتحصنين فيه بالمدفع ، فتصدعت جدرانه وانهار بعضها ، عندئذ رفع من فيه الراية البيضاء إشارة التسليم ، وقد كان أول من ظهر منهم الكريتلي رئيس المرتزقة وأفراد مرتزقته ( باندته ) ، وقد غنم المجاهدون ما كان موجوداً معهم من المهات العسكرية .

وأخذ الكريتلي إلى مقر الحكومة بنفد ، وهناك عقدت له المحكمة الشرعية العليا ، فناقشته في دوافع خروجه عن الصف الوطني الإسلامي ، وانضامه إلى العدو في محاربته لأبناء جنسه ودينه ، ولثبوت تهمة الحيانة العظمى في ذلك عليه أعدم شنقاً.

وكان إبراهيم في باكورة حركاته الحربية الجديدة ، عنـــد دخوله

لمصراته وجه قوة لمعسكر إيطالي بقيادة الكولونيل (روجيري) في رأس حداد أو حديد جنوب الغيران في نفس اليوم ٧ سبتمبر سنة ١٩٢٣، اشتبكت هناك معه في قتال ضار سقط فيه موتى كثيرون من العسكر، وعدد قليل من الشهداء، ولتفوقه عنهم جنداً وأسلحة ، اضطروا للانسحاب بانتظام ، بعد أن أشعروه بعزمهم الأكيد على مواصلة نضاله ، حتى يجلو عن أرضهم ، أو ستكون له جحيماً ومقبرة .

### نتانج العوكلي المختلفة :

والانتصار الباهر الذي أحرزته المقاومة ، بتحطيمها حصن الزاوية في العوكلي وإعدام الكريتلي ، كانت بالنسبة للطرفين نتائج سلبية وإيجابية ، فمن سلبيته أو شره على العدو ، أنه انجبر به للانسحاب عن معاقله الأخرى ، وحشر نفسه داخل المواطين ، لأن المجاهدين كانوا قد سدوا عليه شرقا جهة قصر حمد طريق إمداداته البحرية ، وغربا باستيلائهم على منطقة الزاوية وبو روية ، وبذلك ظل إبراهيم وإخوانه عاصرين إياه مدة شهرين تقريباً ، كا حاصره من قبل رمضان السويحلي بعد القرضابية .

ومن إيجابية أو فائدة الانتصار ، في سانية العوكلي للشعب ، أنه ارتفعت به معنويات الناس لمواصلة الجهاد وتحمل أعبائه ، ونشطت حركات النطوع فازداد الإقبال على حمل السلاح للمقاومة في كل جهة ، بمظاهر حماسة كبيرة .

وانتهز ابراهيم ورؤساء المحلات ، هذه الروح العالية لدى أفراد الشعب ، المتجاوبة معه لكفاح العدو بلا هوادة ، رغم ظروفهم المعيشية الضنكة ، فأعدوا منهم نحو ۳۰۰ رجل و۱۰۰ فارس ، أرسلوهم المعيشية الضنكة ، فأعدوا منهم نحو ۳۰۰ رجل و۱۰۰ فارس ، أرسلوهم

إلى زليتن بقيادة أحد أبنائها الأبطال ، وهو المجاهد على بحيح البطل الفيتوري ، ليقاوموا فيها بشدة العدو الذي كان قد استولى عليها بعد معركة وادي كعام .

ولما وصلوا إلى جنوبها الشرقي وتمركزوا أدرك خطرهم عليه ، وكانت مواصلات إمداداته مع طرابلس عن طريق ساحل آل حامل غير مقطوعة ، فخرج يوم ، اكتوبر بقوات كبيرة ليقضي عليهم ، فتلقاه المجاهدون بالأرض الكائنة شرق زليتن ، ذات المرتفع القائم فيه ضريح ولي الله (سيدي زليي ).

ودارت بينها حوله معركة كبيرة ، استمرت عدة ساعات ، ونيرانها ملتهبة ودماؤها منسكبة ، تكبد فيها خسائر جسيمة في الأرواح وغيرها ، كا لحقت بالمجاهدين بعض الخسائر الفدائية ، ولما وجدوا أن خصمهم دفع أمامهم في المعركة جنداً آخر كثيفاً ، ارتدوا عن (سيدي زلى) ورابطوا له قريباً من (سيدي سرور).

وفي ١٤ اكتوبر سنة ١٩٢٣م لاحقهم فيه بحملة تالية ، وتشابكوا عنده أيضاً بصراع قوي ، يحمل في طياته من المجاهدين ، دوافع الأخذ بالثأر ورغبة الانتقام عن يوم سيدي زلى ، ولكن الكثرة والاستعداد يغلبان الشجاعة ، فلما تزاعم عليهم العدو المهاجم بضخامته ، تراجعوا عنه إلى رأس الأجيبر في وادي ماجر ، وانتهى الاشتباك بأن تمكن بذلك من الاستيلاء أيضاً على هذا الموقع الحربي (١).

<sup>(</sup>١) تجد الإشارة إلى معارك هذه المقاومات الفدائية الجريئة في معجم المعارك (ص٣٠٣). و٣٠٣).

وبموجب قرار المجلس الجهادي العام ، الذي كنا أشرنا إلى انعقاده بوادي نفد ، لتجديد محاربة العدو بأي مكان ، فإن أبناء ترهونة الفدائيين ، بقيادة المجاهد البطل عبد السلام المريض ، كذلك قاموا على العدو المحتل لمركز بلدهم يوم ؛ فبراير سنة ١٩٢٣ ، بغارات متواصلة أخلت بأمنه وأزعجت استقراره ، ولم تكن في شدتها عليه ، أقل من مثيلاتها في مصراته وزليتن .

بل إن هذه المقاومات المضادة لزحف الاسترداد الايطالي ، قد شمل تجددها ما بين أواخر سنة ١٩٢٢م وأوائل سنة ١٩٢٣م ، جميع الجبهات التي كان العدو احتلها في غريان وبو عرقوب والنواحي الأربعة وما يليها شرقاً ، ومما يدل على صحة هذا ، ما جاء في كتاب نحو فزان (صفحة م ١٩٠٠) تحت عنوان ( الثوار يستأنفون الهجوم في صيف فزان (صفحة ١٩٠٠) وهو قوله ما يأتي بالنص ما بين قوسين :

«حدث هذا فعلا أن قامت بين اغسطس سنة ١٩٢٣م ( محلات ) الثوار بين غريان وترهونة ، وبين ترهونة والقصبات ، وبين القصبات وزليتن ومصراته ، وفي وقت واحد بهجهات حربية نحو الشهال ، وانسابت في كل مكان على خطوط مواصلاتنا الرئيسية ».

ونظراً لما أوجدته هذه الغارات ، من التهديدات الخطيرة المنذرة برحزحته عما استرجعه من الأراضي بجيوش ( بتساري ) و ( غرسياني ) فقد اضطر إلى إعادة التخطيط لعملياته العسكرية ، وفقاً للتطور الناشىء عن قيام الثورات الصيفية ، بما يقضي على إخمادها وبترها السريع.

وبهذا المعنى يذكر غرسياني في الصفحة المذكورة قائلًا : « وهكذا نشأ في الحمسة عشر يومساً الثانية من شهر أغسطس ، موقف حرج قضى بضروة لعمل ، بحزم لتخفيف ضغط الثوار ، واستثناف المبادأة في أسرع وقن ، بالقيام بالعمليات العسكرية في الجهة الجنوبية ، وذلك رغبة في التنفس عن احتلالنا ».

وكانت خطة الحدو لإبادة المقاومات ، أو التنفيس عن احتلاله ، أولا ، إبعاد فدائي القاو صات حرباً إلى أقصى البادية الجنوبية التي كانوا لاجئين فيها ، ثانيا : بعد التوصل لتحقيق الخطة الأولى ، الهجوم على الفارين إلى السدادة بننة و إلزامهم بالفرار مرة ثانية إلى صحراء سرت ، ثم الهجوم على ورفلة والاستيلاء على بني وليد من الشال والجنوب والقبض فيها على عبد النبي -

### هجومات العدولانهاء المقاومات :

وابتدأ العنر يشفذ خطته الأولى ، بالهجوم الخاطف على فدائيي ترهونة وناضلوه بشرامه في قتاله متسارعين لنيل الشهادة والفوز بجنة الرضوان ، وقبل أن بغمرهم حينده بالتطويق ، ولتّوا عن مراكزهم حول ترهونة ، يوم ١٣ سبتمبرسنة ١٩٢٣ ، بعد أن أبلوا فيه البلاء الأفظع .

ولما أبعده عن ترهونة ، اتجه بقواته يوم ١٤ سبتمبر نحو مسلاته ، فكانت مقاومات أبنائها له حول القصبات ، برئاسة (المهدي السني) أيضاً غير ضعيفة ، كانت فدا قية التضحية والإخلاص ، نظير ما راح من إخوانهم الشهداء بترهونة ، شم مضى العدو إلى زليتن ، فجرى له فيها مع مجاهديها ، ما تقدم ذكره في وقائع سيدى زلتي وسيدي سرور والأجيبر.

 أخبار ، أن العدو قاصدهم فليأخذوا حذرهم ، أسرعوا حوالي ١٠ اكتوبر سنة ١٩٢٣م فتركوا الحصار ، منسحبين إلى ناحية كرزاز ، تلك المحلة الريفية ، الواقعة شرق جنوب المواطين بأحد عشر (١١) كيلومتراً تقريباً ، ولعمرانها بالسواني الفلاحية ، والمنازل ووفرة الآبار الحلوة ، ازدجمت فيها العائلات ، التي كانت قد عادت إليها من البادية للأسباب المذكورة سابقاً .

### ولفصل الستابع والاللاق

## معركة الكراريم المحاسمة ويطولة ابراهيم

ولم يخف على ابراهيم وعون ، أن الخصم بعد أن حطم كل المقاومات في غرب وشهال مصراته ، فإنه حتماً سيداهمهم بآلياته وجنده في أية لحظة ، فارتدوا عن حصاره إلى بئر الكراريم ، المقر الرئيسي المجاهدين وابتدأوا يستعدون للاصطدام به ، فجمعوا له أقصى ما أمكنهم جمعه من القوات المحاربة ، وقدرت بجوالي ١٢٠٠ مجاهد و ٢٠٠٠ فارس ومن بعض المدافع الرشاشة .

وجعلوا خط دفاعهم الأول عند فندق الجمل، ويقع غرب الكراريم عسافة خمسة كيلو مترات ، وخط الدفاع الثاني والأهم ، جعلوه في أرض الكراريم ، وامتد طويلا بين سلسلة الكثبان الرملية ، حافرين فيه كثيراً من الخنادق (١).

<sup>(</sup>١) راجع فيما يتعلق بوصف خطوط دفاع المجاهدين بالكراريم ( نحو فزان ص ١٩٦ ).

وفي يوم ١٣ اكتوبر سنــة ١٩٢٣ م ، خرج (الكولونيل ميزلتي) من مصراته مع الفجر قاصداً فندق الجمل بحملة قوية من الجند ووسائل الحرب، وفي الساعة ﴿ ٨ صباحاً اصطدم بالمجاهدين ، فجرت بينهما معركة أوليــة شديدة الصراع والفتك ، لدرجة حملت العدو ، أن يجعل طيرانه يتدخل فيها بقذائفه ، وانهالت فوق المجاهدين تحرق وتجرح وتميت .

وبسبب هذا الطارى، الجوي على المجاهدين تراجعوا وراء إلى الكراريم، وواصل هو بعد انسحابهم من فندق الجبل تقدمه إلى خط دفاعهم الثاني وفي الكراريم تلقوه مشاة وفرساناً، بمواجهة ذات كفاح صارم وثبات كالصخر، لدرجة أن موقفهم هذا العنيد، أحدث تأثيراً كبيراً في خسائره الفادحة في الأرواح، وانحطت به المعنويات القتالية لعساكره، إلى إن اضطر للمرة الثانية أن يستعمل طيرانه تخفيفاً لضغوط الفدائيين عليه.

وعند الظهر بما زاد في حماس المجاهدين ضراوة وعنفا ، تشجيع ابراهيم وعون لهم بالكفاح المرير مثلهم ، وهما في المقدمة وببسالة قلما رأوا نظيرها ، وكانا يحرضان اخوانهم على التسابق بالشهادة في معركة اليوم ، حماية للأعراض والكرامة الموجودة من حولهم في كرزاز ، لكي تنجو مسرعة إلى البر النائي ، ولذلك هانت عليهم نفوسهم استجابة لنداء البطلين ، لا سيا وانهم قد أحسوا بتفوق العدو ، وان المعركة باتت حاسمة في صالحه ، ولقد سقط منهم في هذه الملحمة الكبرى ما يقارب ثلاثمائة ، ٢٠٠ شهيد ، وجرح فيها كل في هذه الملحمة الكبرى ما يقارب ثلاثمائة عن جده غومة وأبيه سوف ، ودراية عون الحربية ، المكتسبة بالوراثة عن جده غومة وأبيه سوف ، ودراية عون الحميد في إجلاء المائلات من كرزاز بشرفها قبل أب

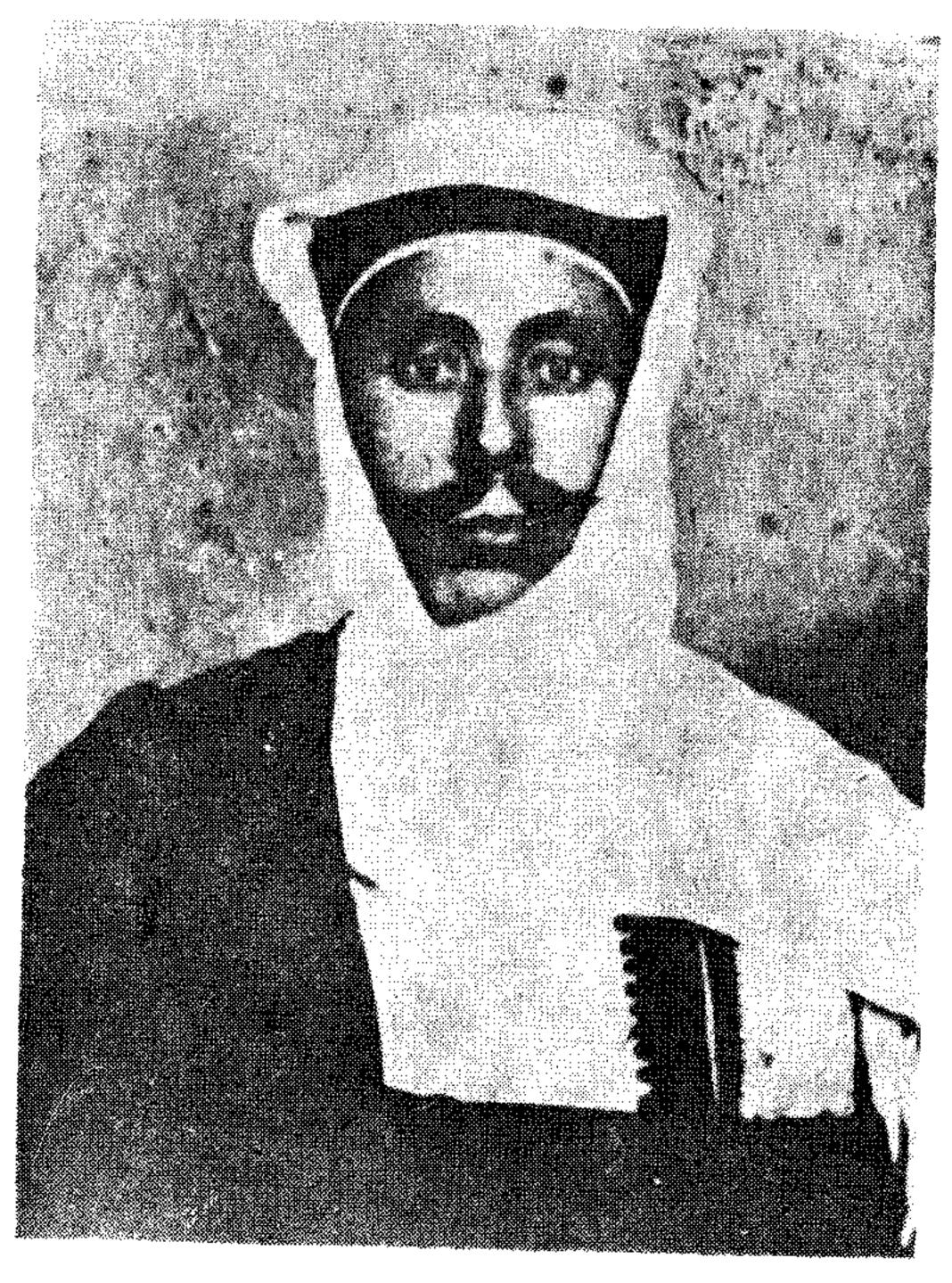

صورة الفارس البطل ، عون محمد سوف ، الذي أدار مع ابراهيم السويحلي معركة الكراريم الفاصلة ، وأنقذ فيها الأسر في كرزاز من وصول الجيوش الإيطالية إليها

وفي اعتقادنا أن معركة الكراريم هـذه تعتبر في تاريخ الجهاد الطرابلسي ، خامس معركة كبرى حاسمة ، بعد معارك الهاني وجندوبة والقرضابية وسواني الشرك ، وتقريراً استنادياً لمـا رويناه عنها بالوصف السابق ، فإننا ننقل فيما يلي بالحرف ما ذكره من وصفها ( معجم معارك الجهاد في ليبيا ص ١٧٤ قال ما نصه :

« وكان فندق الجمل بمصراته من هذه المراكز الهامة ، التي تتجمع حولها قوات المجاهدين ، ولم يطمئن الأعداء إلى وجود هذه القوة جنوب مصراته ، خاصة بعد أن قامت بعض الوحدات الوطنية بالتوغل ، في المناطق المحتلة في مصراته ، وهاجمت المواقع الإيطالية في زاوية المحجوب .

ومن أجل ذلك أعدت حملة بقيادة (الكولونيل متزتي) ، واصطدمت هذه الحملة بالمجاهدين في الصباح الباكر من يوم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٣ بفندق الجمل ، واضطر المجاهدون بعد معركة عنيفة ومقاومة صامدة ، للرجوع إلى مواقعهم الرئيسية في بئر الكراريم ، بعد أن استخدم العدو الطيران على نطاق واسع للسيطرة على الوضع .

ويبعد فندق الجمل عن بئر الكراريم حوالي خمسة كيلو مترات ، حيث قامت القوات الإيطالية بملاحقتهم هناك ، وتقدر قوة المجاهدين بجوالي ١٢٠٠ بجاهد من المشاة ، ومائة بجاهد من الفرسان ، مع بعض القطيع المدفعية والرشاشات وتعترف المصادر الإيطالية بأن المجاهدين ، قد حسنوا التحصن في هذا الموقع الذي هاجمه العدو بقواته الكبيرة هجوماً أمامياً وخلفياً .

ونشبت من جراء ذلك معركة ضارية ، وبعد معركة عنيفة استشهد فيها حسب المصادر الايطالية نحو ٣٧٣ مجاهداً ، اضطر بقية المجاهدين إلى الانسحاب عن هذا الموقع ، بعد أن كبدوا العدو خسائر فادحة ، وبرز في

هذه المعركة اسم عون سوف ، الذي كان له فيها دور مشهور ، يذكره المجاهدون الذين حضروا المعركة ، إذ ساعد تدخله في إنقاذ الموقف ، وتأمين انسحاب أسر المجاهدين إلى المناطق الشرقية ، التي لم تكن قد وقعت حتى ذا الوقت في قدضة الاحتلال .

وقد جرح عون سوف في هذه المعركة ، كا جرح ابراهيم الشتيوي ابن رمضان الشتيوي ، وكان شاباً حدث خلف سعدون في قيادة المجاهدين » انتهى .

### احتلال السدادة وانتهاء المقاومات ،

والواقع أن معركة الكراريم، قد استنزفت أكبر طاقات المجاهدين البشرية ، القادرة على تحمل أعباء الكفاح ، فضلاً عما سقط فيها من كثرة الشهداء والجرحى والإصابات الحيوانية ، كما استنزفت منهم أيضاً معظم كميات الأسلحة والذخائر ، المودعة في سيدي عبد الرءوف ، والتي كان يشرف عليها في هذه الآونة المجاهد الكبير عمر أبو دبوس .

وأمام هذه الخسائر العامة ، واطمئنانهم على إجلاء الأسر من كرزاز ، بعد ذلك فلم ير البطل ابراهيم وأركان حربه ، من فائدة للبقاء في مواجهة عدوهم القوي وهم على هذا الوضع السيى، فغادروا أثر انسحابهم من المعركة الكراريم، ومضوا بظلام الليل إلى السدادة ، وكانت بعد المشرك قد أصبحت مقرأ للحكومة الوطنية ، ومركزاً للقيادة العسكرية والسياسية ، كما انتقلت إليها أسر نفد وسفجنين بمظاهر مساكنها وحياتها .

ومنذ ما نزل بالسدادة الزعماء الطرابلسيون وأعيان مصراته ، أخذوا يسعون بكل اهتمام ووساطة ، للمصالحة الأخوية بين ورفلة ومصراتـــه ، بعد تلك الحوادث الأسيفة الموجعة ، التي جرت بينها بسبب حملة رمضان على بني وليد ، أملا في تصفية الجو وادران القلوب عنها ، ثم اتحاد البلدين بإنشاء جبهة قومية ، تعيد وفاقهما السابق في مناضلة العدو الحقيقي للوطن .

وعلى الرغم من هذه الجهود المشكورة ، فإنها لم تصادف قبولاً لدى الورفليين بزعامة النبي بك بالخير (١) ، فإن إيطاليا وقد علمت بها في حينها ، من عملائها الجواسيس ، فخوفاً من أن تنجح تلك المساعي ضدها فيا بعد ، استعجلت التنفيذ لاحتلال السدادة ، ثم بني وليد ، يدلنا على ذلك ما جاء بهذا الخصوص في كتاب معجم المعارك (ص ٢٧٦) إذا قال عنها ما نصه :

« ولم يطمئن المستعمرون إلى وجود المجاهوين في هذا المركز (يقصد السدادة) ، ولم يرتاحوا إلى النشاط السياسي الذي كان يبذل في تلك المرحلة ، لتصفية الجو بين زعماء مصراته وورفلة ، في محاولة لتكوين جبهة جديدة ، في هذه المنطقة ، للتصدي للزحف الايطالي .

<sup>(</sup>١) لعله مما جعل عبد الذي لا يستجيب مناداة الأعيان له للمصالحة بين ورفلة ومصرات وتوحيد الكلمة بينهما من جديد ، هو سوء ظن بإخلاصهم في ذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اعتقاده الخاطىء أن حياده السياسي والحربي المعروفين، سيقدرهما له الطليان، فلا يحتلون منه بني وليد عسكريا في زحف الاعادة ، ولكن هؤلاء بسبب خداعه لهم في القرضابية ومسا بعدها وسوء معاملته لأسراهم وقتله بعضهم ، لذلك فبعد أخذهم السدادة ، اقتحم عليه غرسياني بني وليد من الغرب واحتلها يوم ٢٧ ديسمبر سنة ٣٦٩ م ، وكان عبد النبي قبل أن يستولي عليها الطليان ، قد فر منها بأمواله وأسرته وخاصة رجاله مهاجرين الى الجزائر ، وفي صحرائها الجنوبية كا تقول ( مجلة الوحدة العربية ) المتقدم ذكرها ، مرت بهم أيام شديدة الحر والقيظ ( حاول عبد النبي أن يقتحم بجواده الصحراء ليصل إلى المساء فسقط ميتاً ظمآن ، كما سقط العشرات من رفاقه بالعطش ، ونفقت حيواناتهم وجيادهم ) وهكذا كانت آخرته وحمه الله وغفر له .

فصدرت التعليمات إلى القيادة العسكرية ، بالتحرك نحو معسكر السدادة لتدميره ، وقد وضع ( متزتي ) الخطة على أساس المباغتة ، والهجوم التطويقي من الشرق والجنوب ، حتى يفوت على المجاهدين ، فرص التوغل في أراضي ورفلة أو النزوح إلى منطقة سرت .

وأما الجند والرجب المسلحون ، وأغلب هؤلاء بمن حضروا معركة الكراريم ، ولا يزالون بها مرهقين أو ذوي جروح طفيفة ، فقد توزعوا تحت قيادة ابراهيم ، على امتداد جبهتي العدو نحوهم ، ودارت لهم معه آخر معركة فدائية حامية النيران في تاريخ الجهاد الطرابلسي جنوبا ، وحين أدرك ابراهيم استحالة المقاومة بعدده الضئيل ، وكاد العدو يطوقه ويؤسره هو ورجاله ، ترك منهم في مشاغلته لفيفا بمن تقدموا لهذا الفداء ، وانسل باخوانه الباقين ترك منهم في مشاغلته لفيفا بمن تقدموا لهذا الفداء ، وانسل باخوانه الباقين كلمح البصر ، قاصدين تنظيم مقاومته بسرت ، كما قصدها أيضاً بعد السدادة ، زعماء مصراته وترهونة وغريان وغيرهم ، وعلى هذا الوصف احتلت السدادة ، وانتهت المقاومات الجادة في طرابلس .

وكان من أثر هذه المباغتة لهجوم العدو على السدادة ونجاة الناس منه بأنفسهم ، أن لحقت بالمجاهدين أفدح الحسائر ، التي لم يصابوا بمثلها من قبل ، في السلاح والذخائر والمؤن ، من ذلك على ما جـاء في (نحو فزان ص ٢١٦) قوله : «تم الاستيلاء على ثلاث قطع من المدفعية ، وعلى مستودع صغير للمؤن والأقوات ، والمهات من مختلف الأنواع ، وعدة آلاف من الماشية ».

ووقوع هذه الغنائم الكبيرة بيد العدو ، ناجم عن انعدام المقاومة العنيفة لزحفه على السدادة ، وعن الفارق الشاسع بين الكثافة الهائلة لجنده الغازي ، وما لديه من وسائل الحرب الفنية الحديثة ، وبين ضآلة قوات العرب الجهادية المتصدية له إذ استمرار المجاهدين كا تقدم إثني عشر عاماً على نضاله ، قد استنزفوا أثناءها جميع إمكاناتهم المادية والاجتاعية المحدودة ، ولولا أنهم كانوا مدتها يحاربونه بالكثير من نفس سلاحه ،الذي كانوا يغنمونه منه في معاركهم معه ، لما بقيوا مستمرين على نضاله حتى موقعة السدادة .

## الفصل النامن والنالاوي

.

## الهجرة للخارج ومصيرابراهيم

وتوزع الفارون من السداده في نواحي شق من الأراضي الجنوبية ، وهم في حالات يرثي لها ، من بكاء الأطفال ، وسفور المخدرات ، واضطراب الرجال وفراغهم من كل شيء ، بسبب ذلك الهجوم المباغت من العدو .

وقد قام نحوهم البعض من أبناء ورفلة في تلك الجهات ، بمروءة كبيرة وشهامية عالية ، يستحقون من أجلها الثناء العطر الجزيل ، إذ أسعفوهم بإبل النقل والماء والأغذية ، وبضروريات أخرى للسفر ، ثم هاجر فريت منهم لتونس وآخر لفزان ، ومنهم فقراء لم تكن لديهم مقومات الهجرة ، فأخذوا الأمان من الطليان ، ورجعوا بأسرهم إلى جهات مختلفة من أوطانهم .

وأما القائد ابراهيم وجنوده ، وأحمد بك السويحلي ، وأعيان مصرات وغريان وترهونة فقد غادروا بناسهم السدادة عقب استيلاء العدو عليها يوم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، تازحين إلى منطقة سرت ، ولم تكن محتلة فأقاموا فيها بعائلاتهم مدة قليلة ربيما هدأ روعهم .

ولما بلغهم أن الطليان احتل بني وليد يوم ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ م أي بعد أخذه السدادة بخمسة أيام ، وأنه عما قريب سيتوجه نحوهم والى فزات ، قرروا الهجرة إلى مصر وهم مرتاحو الضائر ، بأنهم لم يلجأوا إليها إلا بعد أن كافحوا عن شرفهم وكرامتهم ووطنهم ، حتى نفد ما يملكون له من أموال ورجال قادرين على الحرب ، والتضحية له بأعز أبنائهم وأبطالهم وفرسانهم .

وعملاً بتقريرهم الهجرة ، فمن المصراتيين الذين عملوا بها ، وغادروا سرت بأسرهم متجهين عن طريق برقة إلى وادي النيل ، كان في طليعة أعيانهم أحمد بك السويحلي ، والتهامي بك قليصة ، وعمر بك أبو دبوس ، والفيتوري السويحلي ، والضابط المجاهد السنوسي الضراط ، والحاج علي الأسطى ، وبعيو بيت المال وغيرهم .

كا هاجر من سرت إلى مصر بأسرهم أيضاً ، لفيف كبير من شمال وغرب طرابلس ، ومن أشهر هؤلاء من ترهونة أحمد بك المريض والشيخ مبروك المنتصر ، والشيخ عبد الصمد النعاس ومن غريان الزعيم الوطني الكبير مختار بك كعبار ، ومن صرمان الشيخ محمد بك سوف وابنه عون بك سوف .

### تشاحن ابراهيم وعمه حول الهجرة:

ولكن ابراهيم السويحلي ، كان له رأي في هذه الهجرة ، مخالف تماماً لرأي عمه أحمد ، ولم يصارحه به حتى وصل في توديعهم إلى سيدي بشر ، الواقع شمال غرب مدينة أجدابية ، عندئذ فاجأه قائلًا يا عماه يحسن بك أنت والذين معك من الرجال ، أن ترسلوا العائلات مع من يوصلهم بأمان إلى أرض الهجرة ، وترجعوا إلى سرت لنعسكر ونجتهد باستئناف المقاومة

للعدو ،عسى أن نرغمه بذلك على الاعتراف لنا رسمياً بشيء من الحقوق لصالحنا واحترامنا ، أو نموت في أرضنا شهداء في سبيل الله والوطن كغيرنا.

فرد عليه عمه أحمد بما يدل على نقصان رأيه وطيشه ، وأنه بعد كل ما جرى مع العدو ، هل لا يزال يأمل بالتغلب عليه أو يأمل منه خيراً ، وأجاب ابراهيم عمه على هذه الملاحظة منه ، بألفاظ اعتبرها أحمد انتقاصاً لوطنيته وسفاهة من ابن أخيه ، واحتدم بينها الجدل في الموضوع ، وتعاظم حوله شجارهم المثير ، للنفوس والأعصاب غضباً وانفعالاً لدرجة كم كل منها أن يتناول السلاح ضد الآخر .

وإذا التهامي<sup>(۱)</sup> قليصة وعمر أبو دبوس وغيرهما ، قد تجاروا فتداخلوا الينها بإبعادهما عن بعضهما ، وكان ابراهيم أثناء هذا الخصام العنيف يصحبه عدد من الجند النظامي بأسلحتهم الحقيفة وبعض الثقيلة المتوسطة ، فأنهى المسألة بأن التفت إلى عساكره قائلا ، أيها الأخوة من كان منكم يريد الهجرة إلى مصر فليذهب مع هؤلاء ، ومن كان يريد مثلي أن يناضل عدو الله ، إلى الظفر بالاستشهاد فليتبعني ، وأدار جواده غرباً نحو سرت ، فاتبعه جميع جنوده ، وآخرون من المجاهدين الشبان العزاب ، ومضى عمه وصحبه إلى مصر .

وعندما وصل ابراهيم بقوته إلى سرت ، وجد فيها (٢) أحمد ضيف النصر ، فتحالف معه ضد ايطاليا وصارا يناوشانها في وادي زمزم جنوب ورفلة ، وغنما من هناك أسلحة وأشياء متنوعة ، ولكن لم يمكثا على هذا

<sup>(</sup>١) حادثة تخاصم ابراهيم مع عمه رواها لي شخصياً التهامي قليصة وغيره .

<sup>(</sup>۲) عن نحو فزان (ص ۲۷۰ ر۲۷۱).

الوفاق وقتاً طويلًا ، إذا حصل بننهما شقاق بسبب إحدى الغارات .

فترك أحمد سرت لابراهيم ، وذهب فنزل بمنطقة بئر فاطمـة وأبو نجيم ، ولعلمه بدنو الزحف الإيطالي على سرت ، أسرع فتحول إلى الجُنُفرَة وهي : ( هنُون وسنُوكنة وودان وزلة) .

وتحرج موقف ابراهيم لبقائه وحده في منطقة سرت ، مع قوته الضئيلة من المجاهدين الفدائيين ، دون أن يكون له حليف يسانده لمواجهة الطليان ، الذين من غير شك سيقدمون نحوه ، ويروي غرسياني في كتابه (ص٢٧٠) أن ابراهيم وهو في هذا الموقف العصيب راسلهم للمفاوضة ، وقد يكونون هم الذين راسلوه خدعة ، لبينا يتمكنون من مباغتته هناك ، والغدر به ، كا هي عادتهم المألوفة في حروبهم الاستعارية .

وفعلا فقد جاءه الخبر بأن الطليان ، قد وصلوا في زحفهم شرقاً إلى بيرات الحسون ، الكائنة غرب سرت بخمسين (٥٠) كيلومتراً تقريباً ، فلم يزعجه ما سمع هو واخوانه ، عن قدوم العدو نحوهم بجحافله الكثيفة وهم لا يتجاوزون بضعة مئات ، لأنهم كانوا واهبين أنفسهم الفدائية للقائه بهذا العدد القليل ، ومعاهدين قائدهم البطل على أن يظاوا مكافحين إلى جانبه إلى آخر حياتهم .

واجتاح العدو عليهم سرت يوم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ م فناوشوه فيها قليلاً ولعجزهم عن مقاومته ، تأخروا إلى قصر بوهادي شرق سرت ، وظنوا انه سيتمهل فيها عنهم يومين أو ثلاث ، ولكن كا يقول غرسياني في كتابه نحو فزان (ص ٢٧١) : « وفي اليوم نفسه دون أن يضيع ( الكولونيل ميتزتي ) وقتاً بارح سرت ، ووصل بعد زحف مجهد عند الغروب إلي قصر بوهادي ، وانقض على معسكر الثوار ( أي المجاهدين ) وكان هؤلاء مشغولين

بإعداد طعامهم ، ونزل بهم الفزع من هول المباغتة ، فهرع بعضهم إلى السلاح وسرعان ما تم قتلهم ، وأما الآخرون وبينهم ابراهيم الشتيوي ، فقد أرادوا النجاة بأنفسهم بالفرار ».

ومن الحظ الحسن لاخراج هذ التأليف ، انه عدا تلك المراجع والروايات الموثوق بصحتها ، وعدا كتاب نحو فزان ، فقد وجد أيضاً في الكتاب القيم (معجم معارك الجهاد في ليبيا ) مصدر هام ، يدعم له الكثير بما اشتمل عليه هذا المؤلف ، من الحقائق التاريخية المعتبرة علميا ، والتي لم نأخذها عن تلك الكتب والمراجع والروايات اعتباطا ، بل بامعان النظر الطويل والتمحيص الدقيق ، لأنه لم يكن للتاريخ الطرابلسي مع الطليان ، من مصادر عربية مطبوعة ومترجمة ، ومعتبرة ووافيه سوى هذين الكتابين مصادر عربية مطبوعة ومترجمة ، ولقد أخذنا منها ومن غيرهما ما يفيدنا وتركنا ما ريهنا .

وحتى الوضع البطولي الأخير لابراهيم السويحلي أو الشتيوي بسرت نجد معجم المعارك في صفحتيه ( ٢٧٨ و ٢٧٩ ) ، يسعفنا بالتأييد التاريخي لما اسلفناه عنه ، من بقائه يناضل وحده هو واخوانه العدو في سرت ، بعد هجره عمه وبعدما غادره أحمد سيف النصر إلى الجفرة فيقول المعجم في كل ذلك ما يلي بالنص :

« وكان المجاهدون قد تحولوا إلى سرت ، حيث يتولى ابراهيم الشتيوي، قيادة محلة تتألف من (٥٠٠) خسمائة مسلح تقريباً ، وقد قام الايطاليون بتشكيل قوة تتألف من (٣٢٠٠) مسلح و (١٥٠) ضابطاً ، لمواجهة تلك القوة الصغيرة من المجاهدين الذين لجاوا إلى سرت عقب معركة السدادة .

بويرات الحسون ، التي جعلوا منها قاعدة رئيسية لعملياتهم الحربية ، وتمكنوا يوم ٢٣ نوفيبر سنة ١٩٢٤ من الاستيلاء على سرت بعد معركة قصيرة .

### آخر أيام لقتاله وسبب مصرعه:

وتحولوا على أثرها إلى مهاجمة المجاهدين ، في (قصر أبي هادي) ، حيث جرت في الموقع معركة بين الطرفين ، وكانت الغلبة فيها للقوة العددية والعنددية واستولى العدو على كثير من الأسلحة ، التي كانت بيد المجاهدين ، خاصة تلك التي كانت كانت مخزونة في سرت ، وتشير المصادر الايطالية ، إلى أنه قد استشهد في هذه المعركة ما يقرب من سبعة وأربعين (٤٧) مجاهداً ، وكانت هذه آخر المعارك التي جرت في المنطقة الساحلية من إقليم طرابلس » .

ثم يتابع غرسياني كلامه الأول ، عن فرار إبراهيم من مباغتة (ميتزتي) له مساء في (قصر أبي هادي) ، فيروي بصفحة (٢٧٢) عن كيفية مصرعه قائلاً: « فقد تقهقر عن (قصر أبي هادي) يتبعه عدد ضئيل من المسلحين ، إلى حيث يوجد سيف النصر في الجفرة ، ولكنه الكان يريد أن يعيش فيها مع سيف النصر عيشة الند لا كضيف ، ووقعت له بعض الأكدار ، اضطر إلى الفرار إلى فزان يتبعه أخلص رجاله » .

« ولحق به رجال سيف النصر المسلحون في مضيق ( بئر قرباس) المعروف باسم ( رواغة ) وهو طريق إلى جبل ودان غير مأمون ، فغدروا به وخر صريعاً أثناء القتال » وكان ذلك يوم ١٩ مارس سنة ١٩٢٥ ، والمفهوم من روايات متواترة ، أن إبراهيم بعد أن ترك الجفرة ، كان يريد الذهاب لخليفة الزاوي ، المعين من قبل والده رمضان قائمقاماً على مرزق ، وكانت خزانة مصراته ، تبعث له أموالاً لمرتبات الموظفين ، وعندما جاء إبراهيم من سرت لسنف النصر بقوته الصغيرة ، ومعها أسلحتها وقطعتان مدفعية ورشاشية ،

خاف منه سيف النصر على نفسه ، أن يلتف حول إبراهيم المعجبون بشجاعته ، والمقدرون له على شرف أسرته وجهاد أبيه ، وأن يتحالف مع خليفة الزاوي ضده ، فينتزعوا منه النفوذ والحكم بالجفرة ومنطقة فزان ، ولذلك لما رفض إبراهيم أن يسلمه سلاحه ، ويترك له جنده الذين معه ، ويذهب بمفرده إلى خليفة بمرزق ، دبر له مكيدة اغتياله ، وقد قتل معه ما بقي له من الفدائيين الأوفياء لزعامته وقيادته ، كا قتلوا هم كثيراً من رجال أحمد سعف النصر (۱).

### كلمة ختام عن شخصية البطل ابراهيم :

وهكذا انتهت الحياة المفجعة ، للفارسالبطل إبراهيم رمضان السويحلي ، فقسد كان رمز البطولة للشباب الطرابلسي الأبي ، وأصغر من تولى عن جدارة قيادة المجاهدين الأحرار ، في معامع الصد والقتال ، فبرهن فيها عن جدارة كانه شبل من ذاك الأسد ، وحري بأن يخلف عمه الشهيسد في النضال العسر .

وكان عمره أقرب شبها بأعمار النساك والزهاد ، فلم ينعم فيه ولا يوماً واحداً بأدنى حظ من مباهج الدنيا السارة ، ولم يعرف عنه قط ارتكابه شيئاً من السلوك الذميم ، أو اتباعه نزوات النفوس الجامحة صوب مشتهياتها ، وكان محافظاً على الصلوات ، ومتجنباً لما حرم الله ،

<sup>(</sup>١) اتفق عندما كنت في عهد ما قبل الثورة مفتشاً اجتماعياً عاماً ، أن اجتمعت في مدينة سبها بمحمد سيف النصر ، فسألته أن الشائع على ألسنة بعض المهاجرين إلى مصر ، أن بعض السويحليين هناك حاول في الاسكندرية اغتيالك أخذاً بثأر إبراهيم بن رمضان السويحلي فأجاب هذا صحيح فقلت له ومن هو وكنت في الحقيقة أخبرت به ، فأجاب إنه الفيتوري السويحلي ، ولكن الطلق الناري أصاب جهة أذني وكان ليس خطيراً .

ولم يتزوج بتاتاً.

وكان القائد الأمثل مروءة وشجاعة ، وذا إرادة قوية ، ينفذ بلا تردد ما يراه خيراً للبلاد ، وصواباً للعمل ، وكان مع إخوانه المجاهدين حسن السيرة والمماشرة ، ويعتبر نفسه في القيام بمسئولياته العامة نحوهم فرداً منهم ليس له عنهم أي امتياز ، في اللباس والأغذية وخيمة المبيت أو الراحة من العناء .

وأما إذا نادى النفير لحرب العدو ، فهو أسبق فرسان الطليعة للقائد ، وأول من يباغته بضرب النار ، والطعن له بحسامه البتار ، جاعلا نفسه في هذا الأمر قدوة لغيره ، في المجابهة الراسخة للعدو الزاحف ، والفتك به فتك المجوارح بصيدها ، حفظاً للديار وسلامة للأعراض.

ولنا على صدق هذه الفتوة ، المتأججة حماساً وفداء ، ما مر بنا عنه في معارك يوم السبت وسواني المشرك وزاوية المحجوب،ثم معركة بئر الكراريم، التي لم يخرج منها إلا وهو جريح تغمره الدماء، حتى كادت شجاعته الجريئة فيها، أن تلحقه بمصير البطل سعدون.

إذن وقد رأى منه أولئك المجاهدون البواسل ، ما رأوا من شيمه الكريمة وخصاله الحميدة ، في السلم والحرب ، فليس غريباً ولا عجيباً ، أن يفتتنوا بجبه والإشادة بفروسيته ، ويجلئوا قدره وينقادوا لطاعته وأوامره ، ذلك أنهم وجدوه رائداً لما في نفوسهم من إباء الضيم للاستعمار ، فأخلصوا له الود والوفاء .

وهذا هو السر في أنه حين خيرهم بسيدي بشر ، بين أن يقتفوا أثر الظاعنين لمصر أرض الماء النمير والخير الكثير، أو الإياب معه لسرت ، فاختاروا الرجوع معه ورفقته ما دام حيا، مفضلين الموت شرفاء المبادىء في سبيل العزة للوطن، عن مهانة اتصافهم بالجبن إذا ما هاجروا ، وهم لا يزالون قادرين على حمل السلاح وفي وجه العدو.

فرحم الله البطل إبراهيم المجاهد الأمثل للشباب الطرابلسي ، ورحم الله معه والده وعميه وغفر لهم ، فقد كان هؤلاء الأربعة ، للوطن أفذاذاً ، وللدين حماة ، وللعروبة مفخرة . ولله در المتنبي القائل :

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتـــال

- انتهى الكتاب

# ما يحق خيسا ص عَن لمؤلف

to the control of the

### المؤلف ونشأة والدم:

ولد المؤلف حوالي سنة ١٩٠٤م في مدينة مصراته بقرية الشواهدة التحية المحاذية لمحلة الزعابة ، وتقع غرب المواطين بثلاثة كيلومترات تقريباً ، ويرجع نسب والده مسعود فشيكه إلى فرع من (قبائل شوا) المعروفة بأراضي تشاد وما حولها ، وجاء والده اصلا إلى مصراته وهو صبي ، طلباً للعلم في الزروق وبعد فترة من الوقت لتعسر الإنفاق عليه ، التحق بأعمال فلاحية بالكراء عند أحد الوجهاء ، وأثناء هذه المدة تزوج بوالدة المؤلف مسعودة فرزق منها به ، وبشقيقة له اسمها فاطمة .

وفي ذلك الحين كانت تونس مجلبة لآلاف المصراتيين ، عمالاً فيها بمناجم فسفات الردييف والمتلوي ، فذهب أيضاً مسعود مع هؤلاء ، واشتغل هناك مثلهم باستخراج الفسفات ، ثم تحول عنه متاجراً ببعض السلع الضرورية ،

<sup>(</sup>١) كن ابن من شئت واكتسب أدباً يغنيك محموده عن النسب

ورجع لمصراته بحالة يسر مشكورة ، ولإسرافه بالانفاق العائلي واستضافته الكثيرة لأصدقائه ، أوشك على الافلاس التام ، ولكنه بوساطة البعض من معارفه الأعيان ، وظف مشرفاً على التلاميذ بأول مدرسة ابتدائية في مصراته أقيمت حوالي سنة ١٩٠٩م بالمواطين وكانت بالدرادفة محل جامع حمير الآن ، وجعل مديرها الخوجة رضوان أفندي .

وكان المؤلف وقتند طفلاً ، فأدخله والده أولاً كتاب قرية الزعابـة ، ليتعلم القرآن عند الفقيه الحاج محمد بن زعبية ، ثم نقله لكتاب الفقيه الشيخ مصطفى التريكي بجامع سيدي التواتي بقبيلة الشواهدة ، وبعد ذلك أدخله معه في المدرسة التي يعمل بها تلميذاً في سنتها الأولى .

وفي أول ظهور الطريقة السعدية بمصراته ، وافتتاح زاويتها الرئيسية بمحلة الشنوبات ارتفع شأنها بمريديها من أفاضل الرجال ، وقد انتسب إليها والد المؤلف وصار من كبار إخوانها ، ومن هؤلاء الحاج سالم بن شعيب أحد أعيان وأثرياء الشواهدة ، وكان صديقاً لوالد المؤلف وجاره بيت بيت ، ومن محاسن الاتفاق أن زوجة المؤلف الحاضرة وأم أولاده ، هي حفيدة الحاج سالم المذكور ، من ابنه المرحوم الحاج على سالم شعيب ، وفي سنة الحاج سالم المذكور ، من ابنه المرحوم الحاج على سالم شعيب ، وفي سنة الحاب م ترك وظيفته بالمدرسة لقلة مرتبها ، ورجع لمزاولة أعماله السابقة بتونس التي كان قد جرب فوائدها ، وظل من هناك يرسل لعائلته بمصراته مستازمات حياتها .

### هجرة المؤلف وتطوراتها ،

وعلى أثر الاحتلال الإيطالي لطرابلس سنة ١٩١١ هاجر المؤلف مع الترك إلى بلادهم في بعثة دراسية ، مراعاة لحدمة والده السابقة بمدرسة مصراته ، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى ، التي نشبت سنة ١٩١٤م نقل



صورة مؤلف الكتاب الأستاذ محمد بن مسعود فشيكه لمناسبة الكلام عن الموجز العسام لتاريخ حياته

. . .

•

إلى دمشق، وفي سنة ١٩١٨ م حين الأمير فيصل دخل دمشق بثورت العربية ضد النرك ، واستقلت سوريا به وتوج عليها ملكا التحق بأول هذا العهد بدورة فنية للبرق والهاتف ، وكان مقرها بسوق ساروجة ، وبعد ستة أشهر أدى امتحاناته التطبيقية هو وأبناء فرقته بالدورة ، بأن أرسلوا بعثة فنية إلى شرق الأردن ، أنشأت خطوطاً للمواصلات السلكية ومراكز لها ، بين عمان وكرك الحجاز ، وذلك حين كان هذا الإقليم الكبير ، لا يزال متصرفية تابعاً لولاية دمشق ، وكان حاكم الكرك وقتئذ ، الكولونيل على خلقي بك الجرشي .

وبعد رجوع البعثة لدمشق ، ونجاح المؤلف في امتحاناته النظرية والتطبيقية عين من موظفي المكالمات الهاتفية ، بوزارة الحربية التي كانت بمناية المشيرية في شارع النصر ، أيام وزيرها الشهيد بمعركة ميسلون القائد الأركان يوسف بك العظمة ، وكان المؤلف عمله المباشر مرتبطاً بمصطفى وصفي بك ، رئيس شعبة الأركان الأولى ، ومن هذه الشخصية العسكرية الكبيرة ، تلقح المؤلف بروحه المثالية في تأدية الواجب والتضحية له ، ورقي المؤلف فمين في الملاط الملكي لنفس عمله الفني ، ثم لما تكاثرت المهام الحربية والدفاعية ، بشعبة الأركان الأولى ، لمناسبة حوادث ميسلون ومقدماتها ، أعيد إليها هو وبعض زملائه الأكفاء الأمناء .

وفي عهد الانتداب الفرنسي على سوريا ، عين سنة ١٩٢٤م مأموراً في دوما للخطوط والمراكز الهاتفية بقضائها ، أيام متصرفها الوجيه رفعت بك الأيوبي ، وقد شمل المؤلف رحمه الله بكل رعاية كريمة وتقدير له بين الناس ، ولما نقل رفعت بك إلى منصب كبير في ولاية حلب وبها توفي ، فقد المؤلف به سنداً رفع من قيمته في أرض غربته ، فترك بعده خدمة الحكومة ، واحترف التعليم الحر الابتدائي في دمشق ، من ذلك أنه اشتغل مدة في مدرسة الناشئة العربية ، لصاحبها الأستاذ الشيخ محمد الدلاتي ،

حين كانت بزقاق الخطاب من محلة العمارة ، وفيها تعرف على أحــــد مواطنيه الطرابلسيين ، وهو الأستاذ عبد الرزاق الباجقني ، وكان مدرسا رسمياً بمعارف دمشق ، وله ههنا بعض الحصص الإضافية .

### قصده مصر للدراسة :

وفي أثناء اشتغاله بالتعليم الأهلي ، شعر بضعف ثقافته ونقصات تحصيله ، فاتجه فكره لاستكمالها بمصر ، وفي سنة ١٩٢٦م بما كان قد ادخره من وظائفه السابقة ، وببر السيدة أنيسة اليشرطية بعكا ، حفيدة القطب الرباني علي نور الدين اليشرطي ، صاحب الطريقة الشاذلية بفلسطين وسوريا ولبنان ، تيسر له بذلك أن يسعي للقاهرة إتماماً لتعلمه وللتقوية بالعربية ، فانتسب للأزهر برواق المغاربة ، وبالكد المستمر وبالاستعداد الذهني ، أخذ في السنة الأولى من مجيئه ، الشهادة الابتدائية النظامية للأزهر من الحارج ، وكانت بقوة مناهجها الإسلامية والعربية والعلوم الحديثة ، أمنع من عقاب الجو على غير المجدين والمؤهلين لها .

وفي أول تعيين الإمام محمد المراغي شيخاً للأزهر ، تقدم لثانوية الأزهر النظامي من الخارج أيضاً ، وكانت مقراراتها ومناهجها الدراسية ، في مستوى تجهيزية دار العلوم العليا التابعة لوزارة المعارف المصرية ، وأدى امتحانات الثانوية المذكورة مطمئناً بالنجاح ، ولكن فوجىء بقرار من مشيخة الأزهر ، يمنع أن تمنح الثانوية للمتقدمين من الخارج ، إلا بعد مضي أربع سنوات عن أخذ الابتدائية النظامية .

ورأى اخوانه الطلاب في الرواق المغربي نشاطه الحيوي ، فانتخبوه رئيساً للجنة التي أقاموها لإصلاح الرواق وأوقافه من جميع الوجوه ، وكان من أعضائها البارزين العالم المتفقه الشيخ فرج بن السلام الفيتوري

الحراري الزليتني (١) والشيخ عبد الحميد عاشور الطرابلسي ، وقسد بلغت اللجنة عند الإمام المراغي من الحظوة والتقدير ، لدرجة أنه اعترف بها رسميا ، وكادت تظفر منه جميع مطالبها بالنجاح الباهر ، غير انه قبل أن يحقق لها رغباتها الاصلاحية ، استقال من مشيخة الأزهر لأسباب سياسية منها ، لحاولته أن يسير بالنهضة الأزهرية ، على مبادى استاذه العظيم الشيخ محمد عبده ، وبوساطة الشيخ عمر أبو زقية ، أحد الطلاب القدامى في الرواق ، تعرف وقتئذ على الكثير من الزعماء والأعيان المهاجرين بالفيوم وحمام مربوط ، ومنهم مثلا البكوات أحمد السويحلي وأحمد المربض والتهامي قليصة والحاج بعيو بيت المال .

## التحاقه بدار العلوم وأساتذته :

وبعد المراغي ترك المؤلف الأزهر ، وانتسب رسمياً إلى دار العلوم العليا الحكومية بامتحان المعادلة ، زمن ناظرها أحمد برادة بك ، وكان الفضل الأول في تيسير دخوله لها ، راجع إلى عظيمين مصريين ، أولها صاحب الدولة محمد محمود باشا ، حين كان حوالي سنة ١٩٣٠م رئيسا للوزارة المصرية ، وثانيها إلى سكرتيره الخياص وقريبه وزوج كريمته وسفير مصر بأمريكا فيا بعد ، وهو الشاب الوجيه كامل بك عبد الرحيم ، إذ كان المؤلف في ذلك التاريخ قد قابله وشرح له شخصياً عصاميته وطموحه العلمي ، وظروفه الاجتاعية الخاصة ، واسترحم بواسطته من صاحب الدولة محمد محمود باشا ، أن يساعده بقبول انتسابه لدار العلوم العليا ، لثقته من نفسه أن دراساته السابقة في مستوى سنتها الأولى ، وسرعان

<sup>(</sup>١) وبعد الحرب العالمية الثانية ، رجع الشيخ فرج إلى وطنه زليتن ، وتولى إدارة التدريس بزاوية سيدي عبد السلام الأسمر وكان متمكناً من الفقه المالكي وقد سبق ذكره وتوفي ببلدته .

ما ظفر من كليهما بأشرف العواطف الإنسانية ، والتأييد الإيجابي لفكرته ، وبهما تم له الالتحاق بدار العلوم وهني الآن إحدى الكليات بجامعة القاهرة .

وفي سنة ١٩٣٥ م تخرج من دار العلوم العليا بتفوق نوهت عنه في حينه أمهات الجرائد المصرية ، ومنها جريدة البلاغ الوفدية ، والأهرام في عددها المؤرخ يوم ١٩ اكتوبر سنة ١٩٣٥ م مع نشرها صورته باعتباره أول ليبي يحرز هذه الشهادة الهامة . وكان من ألمع أساتذته فيها ، العلامة الفيلسوف الدكتور علي العناني ، والجغرافي الشهير الشيخ محمد فخر الدين ، والأستاذ الضليع بفقه اللغة وعلم النحو ، أحمد نجاتي ، وفي الأدب العربي وتاريخه الشيخ النابه الذكر أحمد الاسكندري صاحب كتاب الوسيط في الأدب ، وفي علم التربية وأصول التدريس ، المربي الكبير الاستاذ زكي المهنسدس ، وفي علم النفس وصلته بالتربية الأستاذ عطية الابراشي ، وفي التاريسخ والاقتصاد الدكتور حسن خليفة صاحب كتاب تاريخ النظريات السياسية ، وكتاب الدكتور حسن خليفة صاحب كتاب تاريخ النظريات السياسية ، وكتاب علم الاقتصاد السياسي ، وفي البحوث الإسلامية وطوائفها كل من أساتذته التومي وطه عبد البر والبشبيشي، وفي التفسير وأسباب النزول الأستاذ الشيخ عبد المفتاح خليفة .

وكان من أعضاء اللجان التي حضرت امتحانه العملي في أصول التدريس والتحضير لحصصه كل من الأساتذة الأعلام، مصطفى أمين بك صاحب كتاب تاريخ التربية ومحمد جاد المولى بك صاحب كتاب محمد الإنسان الكامل وعلى الجارم بك صاحب كتب النحو الواضح والبلاغة الواضحة، في المتقيف المخلص من جميع هؤلاء العلماء الأفذاذ، يعزي نجاحه الكبير كالتنقيف المخلص من جميع هؤلاء العلماء الأفذاذ، يعزي نجاحه الكبير كالتنقيف في مجالات التعلم والتأليف.

وبعد تخرجه أريد تعيينه بمدارس الحكومة المصرية ، ولكن نظراً لعدم تحصله على الجنسية المصرية ، اشتغل في التعليم الحر بمدارس القاهرة الخاضعة لاشراف الوزارة عليها واعانتها لاستيفائها الشروط التربوية والصحية ، فقام

فيها بالتدريس في مدرسة الحلمية للبنات لناظرها استاذ منصور ثم في مدرسة الحليفة بالحلمية القديمة لناظرها الأستاذ والفنان على قنديل وكانت في عمارة الشماشرجي ، وكانت نتائج تلميذاته في الشهادة الابتدائية العامية حوالي مه / ، واختاره أثناء ذلك صديقه السيد ولي الدين أسعد ، رئيس البعثة السعودية بالقاهرة ، اختاره استاذاً لفريق من طلابها الوجهاء ، في اللغية العربية والاجتاعيات المقررة اللشهادة الابتدائيية ، وكان من بينهم التلميذ حسن سرور الصبان ، ابن الشيخ الفاضل الحاج محمد سرور الصبان ، نائب وزير مالية المملكة السعودية ، ومما يدل على مكارم أخلاق الشيخ سرور وزير مالية المملكة السعودية ، ومما يدل على مكارم أخلاق الشيخ سرور كند ما زار ليبيا وجاء لطرابلس ، فقد طلب أن يقابل المؤلف بصفته كنيراً لعدم رؤيته .

### الرجوع والحنين للوطن :

وتملك المؤلف الحنين ، إلى رؤية والديه وأفراد أسرته بوطنه ، بعدما انقطع عنهم نحو أربعة وعشرين سنة (١٩١٢ – ١٩٣١ م) لهذا السبب اضطر أن يذهب للقنصلية بالقاهرة لاثبات جنسيته اللينية ، لكي تسمح له بالجيء إلى طرابلس ، وبعد متاعب شاقة منها استطاع أخيراً الرجوع إلى وطنه مصراته ، قوجد والده قد توفي بتونس ، بعد أن كبرت سنه وتبددت صحته ومكاسبه ، ووجد أخويه غير الأشقاء الأكبر منه في العمر قد توفيا زمن الحروب الوطنية ولم يتزوجا ، ووجد والدته حية ، ولبقائها وحيدة وكبرها وانقطاعها لذلك ، عن خدمة الصوف نسيجا للكلمان والعباءات والجرود ، (وكانت فيها بارعة الصناعة ) ، فإنها لهذه الظروف لم تكن في عيشة راضية ، ووجد شقيقته متزوجة بالغيران ، وأحوال أسرتها الفلاحية بسوانيها الخاصة حسنة .

وبعد أن نظم تأمين المعيشة الطيبة لوالدته وهم بالرجوع إلى المشرق، تسارع الأفاضل بمدينة طرابلس، إلى الحكومة الإيطالية طالبين الانتفاع به لتثقيف وتعليم أبناء وطنه، فوافقت على رغبتهم بحكم كونها مشرفة على مدارس البلاد العربية، فعينته مديرية الأوقاف بمدينة طرابلس استاذاً في المدرسة الإسلامية العليا.

وتعمد منافسوه فيها غير الراضين عنه حسداً احراجه ، فتواطأوا فيما بينهم وهي وأسندوا إليه طائفة من المواد الصعبة الخارجة عن طبيعة تخصصه ، وهي علم الحياة بفروعه الثلاثة الإنسان والحيوان والنبات ، والتاريخ الإسلامي والجغرافيا العامة والمنطق الخ. . ، على أمل افتضاح فشله فيها وبالتالي التخلص منه ، فقبل التحدي السافر وقام بتدريسها حفاظاً لكرامة واعتبار الذين أثنوا عليه خيراً ، وكان نجاح طلابه بها تحريراً وشافهة آخر العام ساراً جداً .

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم في المخاوف كلها آمان

## ذهابه لمصر وأسباب عودته:

وفي العطلة الصيفية من تعيينه بالمدرسة الإسلامية ، رجع لمصر لاحضار كتبه ولقضاء أمور تتعلق بصلته التعليمية ، فانتهز خصومه هذه المناسبة فروجوا عنه في طرابلس ومصر ، ما شاءوا من اختلاق الأكاذيب عنه والمكائد والدسائس له ، ولا غرو ف المرء لا يخلو من صديق يمدح وعد يقدح ، وكان من نتيجة التأثير لأراجيفهم الباطلة ضده ، أن عزل في طرابلس من المدرسة الإسلامية وهو لا يزال في مصر ، وظلت والدته تدعو الله في صلواتها ، أن يعيد إليها ابنها الوحيد لينزلها إلى قبرها على يديه ، وبقي هو في القاهرة كحاله الأولى مشتف لا بالتعليم الحر المشرفة علمه وزارة المهارف .

وفي غيبته عن طرابلس ، تأثر طلابه بالمدرسة الإسلامية بايجابيات

تدريسه للعلوم المذكورة وبأسلوب تعليمه الفهيم ، فترجوا آباءهم أن يسعوا لذى الحكومة كي تعييد المؤلف ، أو تأتي لهم بأستاذ ليبي آخر قدير مثله في المواد التي كانوا يتلقونها عنب ، ويقدر الله أن مساعي أولئك الآباء المسئولين في طرابلس ، قد لقيت منهم الاستجابة والقبول لإعادته ، فبعثت إليه الأوقاف رسالة مستعجلة ، أن يقدم فوراً للقيام بوظيفته الأولى ، فعاد إليها حوالي سنة ١٩٣٨م وهو موفور الكرامة .

وتلقاه طلابها بالحفاوة الزائدة والفرح الجزيل ، وإلى إشادتهم بفضله الكبير عليهم في تعليمهم وتهذيبهم ، ارتفعت بذلك منزلته وسمعته في البلاد ، وآب خصومه وشانئوه بمقت الناس لهم ، وعلى الرغم من الحياة القصيرة للمدرسة ،التي لم تزد عن سبع سنوات ( ١٩٣٤ – ١٩٤٣ م )، فإنها أنجبت الشباب الطرابلسي المثقف ، ههذا الذي قام بالنهضة الحضارية الحديثة أيام العهد الماضي في شتى المجالات ، ذلك أن طلاب المدرسة كانوا يؤخذون، من صفوة التلاميذ الأذكياء، الذين أتموا من قبل تحصيلهم بنجاح ، في المدارس العربية الايطالية الحكومية .

وكانت الدراسة في المدرسة الاسلامية ، جامعة بين المنهج الثانوي المصري في أهم مقرراته العلمية والاجتاعية ، ومضافاً إليها اللغة الايطالية ويعطيها أساتذة إيطاليون ، وبين منهج قوي متين ، في القواعد العربية والأدب ، وتحفيظ نصف القرآن غيباً والنصف الآخر تلاوة ، وفي الفقه دراسة العبادات والأحوال المشخصية والمعاملات والقضاء والميراث ( في كتاب دليل المسالك إلى مذهب الإمام مالك ).

وتولى التدريس فيها مع المؤلف ، أكفأ الطرابلسيين جدارة علمية وتربوية ، ومنهم مثلًا الشيخ الشهير الحافظ لكتاب الله إتقاناً وتجويداً ، محمد ابن السلام المصراتي ، والخبير بعلم الهيئة (الفلك) على أفندي الساعاتي ، والأستاذ القدير بعلم الرياضيات (جبر وهندسة وحساب ) ، مصطفى أفندي القلالي .

# بعد الحرب العالمية الثانية :

وبعد الحرب العالمية الثانية زمن الإدارة البريطانية في طرابلس عين سنة ١٩٤٤م مديراً لمدارس مصراته ، فأحدث فيها نشاطاً تعليمياً كبيراً ، توارد الاقبال عليه من جميع طبقات الشعب ولا سيا من أبناء الوجهاء الأعيان القريبين إلى المواطين ، ولم يرض نجاحه الجديد كذلك ، أرباب حرفته التعليمية في طرابلس ومصراته ، خوفاً من أن يزداد به رفعة عنهم ، فدبروا له مكيدة سياسية وإدارية واختلاسية ، فأوقف من أجلها عن عمل ، ودفع بسبب المكيدة المزورة لمحاكمته قضائياً باستئناف طرابلس ليكون قرارها مبرم الإنجاز ، وفي هذه الأثناء توفيت والدته ، تأثراً تما جرى لابنها من أعدائه وأنز لها إلى قبرها على يده .

وبعد أربعة أشهر لثبوت بطلان التهمة وتلفيقها ، برأته المحكمة منها براءة الدئب من دم ابن يعقوب ، وردت إليه جميع اعتباراته الشخصية ومرتباته الموقوفة ، ثم عينته المعارف سنة ١٩٤٥ مديراً لأولى دورة رسمية لايجاد معلمين صالحين ، ونظراً لظرف الحرب وضع للدورة منهجا ثقافيا عاماً في شتى المعلومات الضرورية للمدرس ، على أن تستوفى دراسته في مدة ستة أشهر ، وقد أثار الاستحسان والإعجاب من أهل الفضل ، وبه وضع المؤلف النواة الأولى لتاريخ ليبيا ، وهو الذي تولى في آخر السنة الدراسية المراقبة العامة لامتحانات الدورة وامتحانات الشهادة الابتدائية . وما بين سنة المراقبة العامة لامتحانات الدورة وامتحانات الشهادة الابتدائية . وما بين سنة والجغرافيا ، وحين أريد تثبيته مديراً لها لأسباب شخصية اعتذر عن قبول هذا

### جهوده التأليفية وقيمها:

ولما أعلنت معارف طرابلس في جريدة طرابلس الغرب يوم ( ٥ ديسمبر سنة ١٩٤٣) عن مسابقة تأليفية لتاريخ ليبيا ، تقدم إليها مع المشتركين فيها ، فأعطت لجنة الفحص والاختيار (۱) الدرجة الأولى ، لكتاب المعنون باسم «تاريخ ليبيا العام ، من أقدم العصور إلى الوقت الحاض » في جزءين ، وقررت المعارف استماله في مدارسها ، فبعد صدور الجزء الأول منه ، كان ممن تناول تقريظه البليغ ، في جريدة طرابلس يوم ( ٣ فبراير سنة ١٩٤٩م ) كل من الزعيم بشير بك السعداوي رئيس المؤتمر الوطني الطرابلسي ، والدكتور محمد فؤاد منكري ، أستاذ التاريخ وقتئذ بجامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة الآن ) ، والمنتدب مستشاراً قانونياً لهيئة تحرير ليبيا . ومما جاء في تقريظ بشير بك قوله بعد الديباجة : « أنه لجهود نعتز به ونفخر ولا يسعنا إلا أن نشكر المولى سبحانه وتعالى ، الذي أتاح لهذا الوطن الكريم من أبناف ، من أخذ على عاتقه تدوين تاريخه ، مثل هذا الأسلوب الفذ والتنسيق البديع » . أما تقريظ الدكتور فؤاد شكري الهام ، فقد انصب حسب نوعية اختصاصه ، وأما تقريظ الدكتور فؤاد شكري الهام ، فقد انصب حسب نوعية اختصاصه ، على قيمة الكتاب العلمية والتربوية والفنية وبكلام فائض الإخلاص والنزاهة قال رحمه الله ما يلى نصه حرفياً :

<sup>(</sup>١) وكان أعضاء هذه اللجنة اثنين من ذوي الاطـــلاع الواسع بالتاريخين الليبي والإسلامي وهما الأديب والشاعر الكبير مدير الأوقاف الطرابلسية ، أحمد بك الفقيه حسن ، والأستـــاذ المتقدم الذكر الشيخ محمد بن عبد السلام المصراتي ، وثلاثة من الملمين تماماً بالتاريخ العـــالمي قديمه وحديثه ، وهم الكمسدتور جرج ذمهامة ، والدكتور خليل الخوري ( شقيق العلامة فارس الخوري) ، والأستاذ فيليب البستاني ، والاثنان الأخيران استحضرتهما الإدارة البريطانية للقضاء .

وعزيزي المؤرخ الاستاذ محمد مسعود حفظه الله ، تحية مباركة وبعد : فقد تلقيت بيد الممنونية والشكر مؤلفكم القيم (تاريخ ليبيا العام) ، وقد قرأته بكل عناية وشغف زائد ، وذلك لما ضمه هذا الكتاب بين دفتيه ، من معلومات تاريخية نفيسة ناهيك عن سهولة العبارة ، وجزالة اللفظ ، وإحكام الترتيب ، حتى أن القارىء يجد نفسه مدفوعاً دفعاً إلى استيعابه والتمتع بقراءته .

ولعل أبرز نواحي هذا المؤلف القيم ، تلك العناية الواضحة التي بذلتموها في تقريب الحقائق التاريخية إلى أذهان الناشئة ، وربط هـذه الحقائق بتنسيق بديع ، واهتمامكم بعمل الملخصات الدقيقة عنها عند نهاية كل فصل من فصوله الشيقة ، كما تظهر مهارة المربي الكامل والاستاذ القدير ، في تلك التمارين التي ذيلتم بها الكلام للتثبيت .

وأرجو الله تعالى أن ينفع بعلمكم وأدبكم وفضلكم أبناء هذا الوطن الكريم ، ودمتم في حفظ الله وسلامته . المخلص محمد فؤاد » .

وتأليفه الآخر القيم ، هو كتاب (كانك معي في طرابلس وتونس) ، ومناسبة إخراجه أنه بعطة نصف السنة الدراسية ، كان بأوائل مارس سنة ١٩٤٩م ، قد ذهب هو ولفيف من أساتذة وطلاب الثانوية ، إلى تونس في رحلة استطلاعية وتعرفوا على مماهدها وتجولوا في معالمها ، من القيروان جنوب إلى عين دراهم شمالاً ، فلما عاد من الرحلة أنتج الكتاب المذكور ، عما شاهده هناك من أوضاع البلدين المتاثلة إلى حد كبير ، في جميع معالمها الأثرية والتاريخية والاقتصادية والاجتاعية ، بأسلوب سهل التعبير ، قريب المأخيذ ، ومعزز بالصور الموضحة ، وتكلم فيه بصفة خاصة ، عن مدينة طرابلس ، بما يعتبر أوليات لخططها العمرانية وحياتها البشرية ، الأمر الذي لم يسبقه إليه أحد من قبل في نوع هذه الأنجاث المبتكرة . .

#### وظائفه وانتداباته سابقاً:

وفي مدة ثلاث عشرة سنة ( ١٩٥٢ – ١٩٦٥ م) أيام الحكم الملكي ، صار المؤلف الشخصية اللامعة في وزارة المعارف الليبية ، فقد عين مفتشا عاماً للمواد الاجتاعية ، وفي أثناء ذلك ألف سلسلة من الكتب المنهجية في التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ، وفقاً لمقررات المرحلتين الابتدائية والإعدادية ، حازت على تقديرات زملائه المدرسين وإقبال التلاميذ والطلاب على اقتنائها ، لتركيز معلوماتها في صميم مناهجهم ، مع تنسيقها التربوي الفهيم ومعانيها الواضحة ، وفي هذا العهد لا تكاد أعداد جريدتي طرابلس الغرب والرائد المحتجبتين ، تخلو من كتاباته فيها بشتى الأبحاث الثقافية والاجتاعية ، بقلمه السهل الممتنع وتحقيقاته المتعة .

ثم جعل مديراً عاماً للتعليم الحرفي ليبيا، وكانت تتبعه مدارس ثماني جاليات أوروبية أكبرها الايطالية ، وتضم في جملتها قرابة اثني عشر (١٢) ألف تلميذ وتلميذة ، فأخضعها جميعاً بصلابة عوده ، لتنفيذ القانون الخاص بالتعليم الحر ، ومن أهم شروطه ، تدريسها اللغة العربية وتاريخ وجغرافية البلاد وأكبر مجمود له في هذا العمل ، أنه لخص لها تاريخ وجغرافية ، وترجم للغتين الانجليزية والايطالية ، ولنجاحه في هذا المنصب أضيفت إليه أيضاً المديرية العامة لمحو الأمية .

وفي المؤتمر الدولي لمحو الأمية الذي عقدته منظمة اليونسكو بفندق سان استيفنو بالإسكندرية سنة ١٩٦٥ انتدبته معارف ليبيا أيام وزيرها السيد منير البعباع وئيساً لوفدها في هذا المؤتمر وأعجب أعضاؤه به لفكرته القائلة وإنه خير وسيلة للقضاء السريع على محو الأمية وهي التعبئة العامة لمحاربتها وشرح لهم في ذلك جميع الأجهزة الحكومية في الدول المنتشرة بها الأمية وشرح لهم

- 444 -

فكرته بإيجاز في هذا الخصوص وفي أثناء تلك المدة رقي إلى درجة وكيل مساعد بالوزارة وفي ١٢ مارس سنة ١٩٦٥ م مثل ليبيا في اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية بالقاهرة وبفضل موقفه أبطل تقرير الإلغاء لامتحان الدين في الشهادة الابتدائية . وفي أول مايو سنة ١٩٦٥ على الرغم من أنه كان محالاً على التقاعد بناء على طلبه ، فقد انتدب أيضاً بهذا التاريخ بصفة استثنائية ليمثل ليبيا في الموسم الثالث للكتاب العربي الذي انعقد بالرباط في المملكة لمغربية ، وكان لما نشره عن وطنه هناك في جريدة العلم وللمحاضرة التي ألقاها المخربية ، وكان لما نشره عن وطنه هناك في جريدة العلم وللمحاضرة التي ألقاها الحديثة المباركة في شتى الميادين الحضارية والحدوية .

#### بعهد الثورة وحاضره:

ولما قامت الثورة الليبية المجيدة بالفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩ م كتب فيها أيضاً سلسلة من مؤلفاته المدرسية ، في التربية والتاريخ والجغرافيا ، وفقا للمناهج التعليمية التي أعدت لتلائم الوضع الوطني الجديد وقد راجت لميزاتها في محيط المدارس الابتدائية والإعدادية رواجاً كبيراً واستمر تداولها المدرسي نحو سنتين بنفس الإقبال الرائج ، إلى أن عدلت المناهج بصفة عامة بما يتفق مع المبادىء الوحدوية للثورة فألغى تداولها لهذا السبب.

غير أن كتابه المسمى « أصول التربية الوطنية ، للسنة الثالثة الإعدادية » ، كان أهم مؤلفاته التربوية في هذا العهد قيمة علمية وتاريخية ، ومن أجل هذا استبقت الوزارة العمل به رسمياً لفترة سنة أخرى ، ذلك أنه انفرد بتفصيله لمنهج الثالثة الإعدادية في ثلاثة أمور هامة ، أولها إشارته إلى علاقة الجمهورية العربية الليبية الوثيقة بافريقيا والبلدان العربية سياسيا

واقتصادياً وثقافياً ، وثانيها ارتباطها الدولي بالهيئات الأممية والمؤتمرات العالمية على اختلاف أغراضها ، وثالثها إشارته إلى الأثر العالمي البليغ ، لقيام الليبية الثورة بالفاتح من سبتمبر سنة ١٩٦٩م وعلاقاتها وارتباطاتها القوية بالأمرين السابقين الأول والثاني .

وبما جاء فيه بصفحة (١٧) بهذا الخصوص قوله: « وبسلا أدنى ريب واختلاف فإن قيام الثورة الليبية الظافرة ، كان من أهم أهدافها الرئيسية ، أن تكون نجدة كبرى لجيوش الأمة العربية ، المناضلة للصهاينة والاستعبار على خطوط المواجهة ، وبادرة غوث وخير وتدعيم ، للفدائيين الفلسطينيين البواسل ، ومن أدلة هذه المواقف الثورية العظيمة (أ) عقدها صفقات ضخمة مع الدول الأوروبية الصديقة لشراء الأسلحة استعداداً لقومية المعركة (ب) استمرارها على الدعم المالي الوافر وغيره للفدائيين الفلسطينيين .

ووضع المؤلف الاجتاعي عند الصدور لهذا الكتاب فإن له أسرة متكونة من ثمانية أشخاص وهم: زوجته المثالية المتقدم ذكرها السيدة فاطمة وأم جميع أبنائه وبناته ، وهؤلاء ولدان أكبرهما يسمى نور الدين طالب في السنة الثالثة الإعدادية ، والآخر عادل تلميذ في السنة السادسة الابتدائية ، وأربع بنات وهن أنيسة وعائشة طالبتان في كلية التربية بالجامعة الطرابلسية ، وخديجة طالبة في السنة التوجيهية ، وصغراهن اسمها فائزة تلميذة في السنة الثانية الابتدائية .

ومع هذا العدد للأسرة فإنه يفضل حياته المنزلية الرضية ، وعمله بموارده المحدودة من تقاعده وملكيته لبعض العقارات المكتسبة من بيع كتبه ، وعملًا بقاعدة لا تقتير ولا تبذير ، لذلك لم يكن لهذه الأسباب

مأزوماً في شيء من الناحية الاقتصادية ، وعلى الرغم من كونه يحمل شهادتي محاماة لدى المحاكم المدنية والشرعية ، فإيشاراً منه لواحة بدنه وضميره لم يشتغل للقيام بهما في مجالات التقاضي ، وهذه الخلاصة العامة لحياة المؤلف رويت عنه بإيجاز وصدق خدمة للحقيقة والتاريخ ونسأله تعالى حسن الحتام .

## استدراك شكر وتقدر

لمناسبة صدور الكتاب ، فإني أستدرك الاعتراف بالجيل فأعلن شكري الجزيل وتقديري الوافر ، لكل من مراقبة دار المحفوظات الأثرية والتاريخية لما أسعفتني به ، من المراجع والوثائق والمستندات الهامة المتصلة بموضوعات الكتاب .

ثم أقدم نفس الثناء والامتنان ، لجميع المواطنين الأعزاء ممن لم أنوه عنهم في المقدمة ، وهم أولئك الذين اتصلت بهم شخصياً في مناسبات وأوقسات مختلفة ، وسألتهم عما يمرفون بالسمع أو المشاهدة ، من حياة رمضان وأيامه ، وما له صلة بذلك ، وكان رائدهم مما أفضوا إلى به ، الصدق والإخلاص والنزاهة .

وتوثيقاً لما نقلت عنهم بهذا الخصوص ، ذكرتهم في هوامش الصفحات بأسمائهم وأوصافهم ونسبتهم لبلدانهم ، و مما لا شك فيه انهم بذلك يكونون قد قاموا مع المؤلف بمساهمات فعالة ، في إحياء التراث النضالي المجيد ، للآباء والأجداد ، ذوداً عن حمى الوطن والأعراض ، وإشعاراً لأجيالهم لما بذلوا من التضحيات الجسام في سبيل الله ولخيرهم وإسعادهم.

المؤلف

# فهرست الكتاب (١)

| سس |                              |
|----|------------------------------|
| ٥  | مقدمة الكتاب ونظرية التاريخ  |
| ٩  | خريطة ليبيا وعبارة شرحها     |
|    | الفصل الاول                  |
| 11 | لمحات هامة عن الشتيوي وسطوته |
|    | الفصل الثاني                 |
| 24 | حياة رمضان العامة بمصراته    |
|    | الفصل الثالث                 |
| 79 | اغتياله لأبي القاسم ودوافعه  |
|    | الفصل الرابع                 |
| ٤٠ | محاكاته وشهودها وبراءته      |
|    |                              |

<sup>(</sup>١) اقتصرنا في الفهرست على بيان الفصول الرئيسية في الكتاب، دون الشرح لموضوعات كل فصل منه رغبة في عدم التطويل والإسهاب للفهرست.

| Led's          |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <del>ص</del>   | الفصل الخامس                        |
| ٤٧             | التعريف بإيطاليا لمناسبة غزوها      |
|                | القصل السادس                        |
| o \            | قيادته لمحلة مصراته بمعركة الهاني   |
| - ,            | القصل السابع                        |
| ₩. •           | كفاحه لنزول العدو بمصراته           |
| •              | الفصل الثامن                        |
| ~~             | صلح أوشي ونتائجه ومعركة جندوبة      |
|                | القصل التاسع                        |
| ٧١             | رمضان بعد الصلح وعوامل زعامته       |
| * 1            | القصل العاشر                        |
| ٧٩             | مياتي ورمضان والمحلات العربية       |
| •              | الفصل الحادي عشر                    |
| ٨٣             | بطولته الفذة بالقرضابية الخالدة     |
|                | الفصل الثاني عشر                    |
| 9.7            | فتحه مصراته وفتوحات الزعماء الآخرين |
|                | الفصل الثالث عشر                    |
| 9.7            | نزاعه والسنوسيون وأسبابه وأثره      |
|                | القصل الرابع عشر                    |
| ۱ • ٤          | عادة السنوسيين في الحرب والسلم      |
| ) <del>"</del> | -<br>-                              |

| ص     |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
|       | القصل الخامس عشر                              |
| ۱٠٨   | فتنة التواتي ضد رمضان ونتائجها                |
|       | القصل السادس عشر                              |
| 114   | فشل مكيدة التواتي واعدامه بمصراته             |
|       | الفصل السابع عشر                              |
| 1 • Y | خصام رمضان وترهونة ومضاعفاته                  |
|       | الفصل الثامن عشر                              |
| 174   | عودة الباروني والترك وأثرها                   |
|       | الفصل التاسع عشر                              |
| ۱۳۰   | ولاية الباروني على طرابلس وإلحاقها بتركيا     |
|       | الغصل العشرون                                 |
| 140   | الأوضاع الإدارية لحسكم السويحلي               |
|       | الفصل الحادي والعشرون                         |
| 149   | طرق التعاون السويحلية على القيام بالجهاد      |
|       | الفصل الثاني والعشرون                         |
| 1 £ £ | التعيينات والمقومات السياسية والاقتصادية لحكه |
|       | الفصل الثالث والعشرون                         |
| 10.   | المظاهر الهامة لتصرفاته الاجتماعية            |
|       | القصل الرابع والعشرون                         |
| 141   | المواقف الإنسانية النبيلة لرمضان              |
|       | الفصل الخامس والعشرون                         |
| ۱۸۷   | التطورات السياسية الهامة المفاجئة             |

| ص           |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
|             | الفصل السادس والعشرون                |
| 195         | تكوين الجمهورية ومجالسها وبلاغاتها   |
|             | الفصل السابع والعشرون                |
| Y • 4"      | المفاوضات لصلح بنيادم ونتائجها       |
|             | الفصل الثامن والعشرون                |
| <b>۲</b> ۱۸ | انتكاس التضامن بالدسائس وحزب الإصلاح |
|             | الفصل التاسع والعشرون                |
| 277         | مواقف عبدالنبي وتأثيراتها الخطيرة    |
|             | الفصل الثلاثون                       |
| <b>TTV</b>  | غزو رمضان لورفلة وأسبابه وقتله فيها  |
|             | الفصل الحادي والثلاثون               |
| Y0.         | السويحليون الثلاثة واختيار أحمد      |
|             | الفصل الثاني والثلاثون               |
| 774         | ظهور البطل المغوار سعدون السويحلي    |
|             | الفصل الثالث والثلاثون               |
| 777         | اكتساحات العدو شمالي طرابلس وكفاحه   |
|             | الفصل الرابع والثلاثون               |
| Y A •       | البطل سعدون وأقسى ملاحم المقاومة     |
|             | الفصل الخامس والثلاثون               |
| 444         | معركة المشرك واستشهاد البطل سعدون    |
|             | القصل السادس والثلاثون               |
| 490         | قيادة ابراهيم السويحلي للمجاهدين     |

الفصل السابع والثلاثون معركة الكراريم الحاسمة وبطولة ابراهيم 4.0 الفصل الثامن والثلاثون الهجرة للخارج ومصير ابراهيم 215 ملحق خاص عن المؤلف منذ ولادته إلى حاضره

414

# فهرست الصور(١)

| ص           |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| ٩           | خريطة الأقاليم الليبية               |
| 44          | صورة فريدة لخليفة بن عسكر            |
| ٥٣          | « المشير ابراهيم أدهم باشا           |
| ٦٧          | منظر عثل محلة للمجاهدين              |
| ٧٥          | صورة واضحة لرمضان السويحلي           |
| 1 • 1       | « قصر مصراته الذي جرى أمامه الاجتماع |
| 140         | « السيد أحمد الشريف السنوسي          |
| 141         | « المجاهد سليمان باشا الباروني       |
| ١٨٨         | « الأمير عثمان فؤاد                  |
| 194         | « الفارس محمد بك 'سوف                |
| <b>۲1</b> • | « دخول الفرسان المجاهدين للمدينة     |
| 718         | • تشييع الجنرال تارديتي لرمضان       |

<sup>(</sup>١) جعلنا الصور التاريخية كلا منها في ورقة تامـة مستقلة تيسيراً لمن يرغب الاحتفـــاظ بإحداها منزلياً ضمن إطار للذكرى.

| ص             |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 771           | أحمد بك المريض زعيم ترهونة     | صورة     |
| 777           | عبد النبي بك بالخير زعيم ورفلة | ))       |
| 704           | أحمد بك السويحلي شقيق رمضان    | ď        |
| 740           | مختار بك كعبار زعيم غريان      | ď        |
| <b>** * Y</b> | الفارس عون سوف                 | <b>»</b> |
| 440           | مؤلف الكتاب                    | ď        |

نلتمس المعذرة عن حصول الأخطاء الطفيفة الآتية وهي في نحو (١٦) ست عشرة كلمة ، والتي لا يتغفى مفهومها على الأديب القارىء من فحوى الكلام ، ولكنا آثرنا ضبطها للدقة ، والذي أدى اليها الاسراع باخراج الكتاب في عشرين يوماً فالرجاء تصويبها في الكتاب قبل قراءته

|             | اب قبل قراءته                 |                                     |       |              |                 | <u> </u>           |               |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
| الصدواب     | الخطي                         | نة السطر                            | الصفح | الصدواب      | الخط            | حة السطر<br>-<br>ا | الصف          |
| يعيان عهده  | يعيا عهده                     | \ {                                 | ٧     | بهذا الخلو   | بهذا الغلو      | 1 2                | •••           |
| من زوجه     | من زوجة                       | <b>*</b> * <b>* * * * * * * * *</b> | ۳٥    | عمر بودبوس   | أبوبكربودبوس    |                    | 7 2           |
|             | بأرض الاصابة                  |                                     | ٦٤    | أحدهما       | أجدهما          |                    | 40            |
| I i         | مرسيف النصر ا                 | i i                                 | ٨٤    | حملة مياني   | محلة مياني ا    | ١٩                 | ٨١            |
| 1) ·        | و بكر بو د بو س ا ء           | l                                   | 147   | يوم الخليج   | وم الخليج       | 0                  | ۸۹            |
|             | بليبـلو١                      | 1                                   | 147   | عبد العالى   | عبد العال       | 17                 | 147           |
| الطـريق     |                               | ١٣                                  | 721   | الم الزبيك   | الم الزبيدي اسد | الهامشر س          | 101           |
| سدراً هاماً |                               | ه ا                                 | ,     | رات الحسون ا | ات الحسون ابوير | ۱۲ بیرا            | 417           |
|             | (RAMADAN SCTEUI) : التصويب هو |                                     |       |              |                 |                    | \ \V <b>r</b> |
|             |                               |                                     |       |              |                 |                    |               |

